# الوفياً الوفياً الوفياً المنظفين

لِلامِامِ أَبِي لَعَثَرَجُ عَبُدالرِّحْنُ بَنِ الْجُوزِيَّ ١٠ - ٩٧ مر

> صححه ونسقه وعلق عليه محمد رهري النجار من علماء الازهر الشريف

# الجزءالثاني

المؤسسة السعيدية بالرياض شارع الحزان ، بناية أحد حد القصيي وإخوانه

هاتف ۱ ۲۰۰۲

ابواب فضله صب على الأنبياء ومثل مابعث به ومشل أمت ووجوب طاعته وتقديم محبته على لنفوس

# يتالفالجالجانا

## البابالأول

#### في ذكر فضله على الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام

اعلم أن الله تعالى أنشأ النفوس مختلفة .

فَنَهَا الفَايَةُ فَي جَوْدَةُ الجَوْهُرِيَّةُ ، وَمَنَّهَا الكَّذِيرُ .

وفی کل رُتبة درجات .

فالأنبياء هم الغاية ، خُلقت أبدانهم سليمةً من العيب ، فصَلَحَت(١) لحلول النفوس الـكاملة ، ثم يتفاو تون .

فكان نبيتا صلى الله عليه وسلم ، أصحَّ الأنبياء مزاجا ، وأكلَهم بدنا ، وأصفاهم روحا .

وبمعرفة ما نذكره من أخلاقه وصفائه يتبين ذلك ،

ولذلك قدَّمه الله عز وجل على الكلُّلُّ .

\* \* \*

فَن ذَلِكَ ، خَلْقُ نَفْسه قبل خَلَق نَفُوسهم .

• عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>٧) قال فى المصباح : صلح الشيء صلوحاً من باب قمد ( الباب الاول ) وصلاحاً أيضاً . وصلح ( بضم اللام ) فى الماضي والمشارع لنة وهو خلاف ( فسد ) وصلح يصلح يقتحتين ( بفتح اللام فى الماضي والمضارع ) لنة ثالثة فهو صالح . اه

« كنت أول النبيين في الخلق وأخرَم في البعث »(١).

وقد ذكرنا كيف خُلقت طينته في أول الكتاب .

ومن ذلك : أنه أخذ له الميثاق على الأنبياء .

فقال عز وجل: « وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّهِ مِيثَاقَ النَّهِ مِينَاقَ مَنَ كُمْ مِنْ كَتَنْوَمُنُنَّ بِهِ كِتَابُ مُمَا لَنَّ مُصَدِّقٌ لِكَا مَمَكُمُ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ كَتَنْصُرُنَهُ » (٢).

فَجَعَلَ الْأَنبِياءَ كَالْأَتبَاعِ له ، وألهمهم الانقيادَ ، فلو أدركوه وجب عليهم اتباعه .

وقد قال عليه الصلاة والسلام : « لو كان موسى حيًّا ما وَسعه إلا اتباعى » .

وقدَّم ذَكرَه على الأنبياء فقال عز وجل: « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِكَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِكَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِكَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كَمَا

وخاطب كلَّ نبى باسمه فقال تعالى : « يَا آدَمُ اسْكُنْ »(١) « يا نوح اهَبِط »(٠) « يا إِنْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى اهْبِط »(٠) « يَا مُوسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ »(٧) « يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ »(٨) « يَا عِيسَى بْنَ مَرْ يَمَ اذْكُرْ »(١)

<sup>(</sup>١) رواه الديلمي ، وأبو نعم ، وابن أبي حاتم مرفوعا .

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران ۸۱ (۳) سورة النساء ۱۹۳

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٥٥ (٥) سورة هود ٤٨

<sup>(</sup>٨) سورة ص ٢٦ (٩) سورة الماثلاة ١١٠

« يَا زَكْرِياً إِنَّا نُبَشِّرُكَ »(١) « يَا يَحْتَى خُذِ الْكِتَابَ بِثُوَّةِ »(٢).

ولم يخاطب نبينا بالاسم تعظيا له ، بل قال : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ »(٣) « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ »(٤) .

فلما ذكر اسمه للتعريف قرنه بذكر الرسالة ، فقال تعالى : « وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ »(٥) « مُحَمَّدُ رَسُولُ الله »(٦) « وَآمَنُوا بِمَا نُرِّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ »(٧) .

ولمَّتَا ذَكُره مِع الخليل ذَكَر الخليل باسمه وذكره بالَّلقب ، فقال تعالى : « إِنَّ أُوْلَى النَّاسِ بِلِمِرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ، وَهَذَا النَّامِيُ »(^) .

وأخبر الله تعالى أنَّ الأمم كانوا يخاطبون أنبياءهم بأسمائهم ، كقولهم :

« يَا هُودُ مَا جِئْكَنَا بِبَيِّنَةٍ » (١) « يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتُ فِينَا مَرْجُوا قَبْلَ

هٰذَا » (١٠) « يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلْهَا كَمَا لَمُمْ آلِمَةٌ سُ (١١) « يَا عِيسَى

ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ » (١٠).

ونهى أمته أن يخاطبوه باسمه ، فقال تعالى :

« لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَاء بَعْضِكُمُ بَعْضاً »(١٣).

| <ul><li>(۲) سورة مريم ۱۲</li></ul> | (۱) سورة مريم ٧٠٠        |
|------------------------------------|--------------------------|
| ( ٤ ) سورة الماثدة ٧٧              | (٣) سورة الاحزاب ١       |
| (٦) سورة الفتح ٢٩                  | ( ه ) سورة آل عمران ١٤٤  |
| ( ۸ ) سورة آل عمران ۹۸             | ( ٧ ) سورة محمد <b>٧</b> |
| (۱۰) سورة <b>ه</b> ود ۲۲           | (۹) سورة هود ۵۳          |
| (۱۲) سورة المائدة ۱۱۲              | (١١) سورة الأعراف ١٣٨    |
|                                    | (۱۳) سورة النور ۲۳       |

• عن ابن عباس فى قوله تعالى : « لَا تَجْعَلُوا دعاءَ الرسول بَيْنَكُمُ كَدُعاه بَعْضِكُمُ بَعْضاً » .

وقد كان الأنبياء يجادلون أممهم عن أنفسهم .

يقول قوم نوح: « إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ »(١) ، فقال دافعا عن نفسه : « لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ » وقال قوم هود : « إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ » نفسه : « لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ » وقال قوم هود ناوسي : « إِنِّي لَأَظُنْكَ وَقَالَ فَرَعُونَ لَمُوسَى : « إِنِّي لَأَظُنْكَ يَا مُوسَى مَسْعُورًا »(٢).

فقال موسى : « إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَونُ مَثْبُوراً »(١) :

فتولى الله عز وجل المجادلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم .

فلما قالوا : هو شاعر . قال الله تعالى : « وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعرَ »(•) .

وقالوا : « كاهن ، فقال الله تعالى : « وَلَا بِقُولِ كَأَهِنِ »(٦)

وقالوا : ضال ، فقال الله تعالى : « مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ \* »(٧)

وقالوا : مجنون . فقال تعالى : « مَا أَنْتَ بِنِمْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ »(٨) .

\* \* \*

وأقسم الحق صبحانه وتعالى بحياته ، وإنما يقع القسم بالمعظُّم .

عن ابن عباس قال: ما خلق الله تعالى ، وما ذرأ نفساً ، هي أكرمُ
 من محمد صلى الله عليه وسلم .

| (٢) سورة الأغراف ٦٧ |   | (١) سورة الاعراف ٣٠ |             |           |     |
|---------------------|---|---------------------|-------------|-----------|-----|
| الاسراء ١٥٢         |   | •                   | الإسراء ١٠١ | D         | (٣) |
| الحاقة ٢ع           | ) | (٦)                 | يس ٦٩       | <b>»</b>  | (0) |
| القا ب              | 4 | (A)                 | النجم ٢     | <b>))</b> | (v) |

وما سمعتُ الله أقسَم بمياة أحد غيره ، فقال : « لَعَمَّرُكَ إِنَّهُمْ لَنِي سَـكُو َ يَهِمْ يَعْمَهُون »(١) .

قال ابن عقيل:

وأعظمُ من قوله لموسى : « وَاصْطَلَعْتُكَ لِنَفْسِي »(٢).

قوله: « إِنَّ الَّذِينَ مُبِنَا يِعُونَكَ إِنَّمَا مُبَنَا يِعُونَ اللَّهَ ﴾ (٣).

وقوله : « لَا أَقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِ، وَأَنْتَ حِلُ بِهِذَا الْبَلَدِ »(١).

المعنى : أقسم لا بالبلد ، فإن أقسمت بالبلد ، فَلِأَنَّكَ فيه .

يا موسى ، اخلع نعليك ، ولا تجيء إلا ماشيا .

يا محمد ، اركب البُراق ، ولا تجيء إلا راكبا !

وقد أشار الله تعالى إلى أحوال الأنبياء ثم ذكر التوبة عليهم .

فقال تعالى : « وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى ، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى »(٠) .

وقال فی حق موسی : « إِنِّی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً »(٦) ثم قال : « رَبِّ اغْفِرْ لِی » فغفر له .

وقال فى حق داود: « لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَ ال نَعْجَيْكَ إِلَى نِمَاجِهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْحُلَطَاء لَيَسْغِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ »(٧).

ثم قال : « فَعَفَرْ نَا لَهُ ذَٰلِكَ ».

 <sup>(</sup>۱) سورة الحجر ۷۷ (۲) سورة طه ٤١

<sup>(</sup>٣) « الفتح ١٠ (٤) « البلد ٢٠١

<sup>(</sup>c) « طه ۱۲۱ / ۱۲۲ (۲) « القصص ۱۲۳

<sup>45</sup> m » (V)

وقال : « وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَمْإِلَنَ »(١) ثم قال : « وَأَنَابَ » .

وأخبر تعالى بغفران ذنب نبينا ، من غير أن يذكر له ذنبا ، فقال : « لَيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَّر »(٢) .

\* \* \*

ومن بيان فضله على الأنبياء : أن آدم سأل ربه ، بحرمة محمد ، أن يتوب عليه كما ذكرنا »(٣).

وأن نوحًا دعا على قومه ، ونبيُّنا قال : ( اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون ) :

ثم قد أتخذه خليلا كما اتَّخذ إبراهيم ، فقال عليه الصلاة والسلام : (ولكن صاحبكم خليلُ الله).

عن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن صاحبكم خليل الله ) يعنى نفسَه .

ثم جعله حبيباً ، وهذه ليست لغيره .

- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربه : قد اتخذتك خليلا، وهو في التوراة مكتوب : محمد حبيب الرحمن .
- عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اتخذ الله إبراهيم خليلا ، وموسى نجيًا ، واتخذنى حبيبا ) .

ثم قال : وعزتى لأوثرنَّ حبيبي على خليلي ونجييٌّ ) .

 <sup>(</sup>١) سورة ص ٤
 (٣) تقدم ذلك ص ٦٨

قال المصنف رحمه الله : فإن كان إبراهيم كسر الأصنام ، فقد رَمَى نَبَيُّنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم هُبَلَ مِن أعلى الكعبة ، ثم أشار يوم الفتح إلى ثلاثمائة وستين صما ، فوقعت .

وإن كان هود، نُصر على قومه بالدَّبور(١)، فقد نُصر نبينا رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم بالصَّبَا(٢).

فرَّ قت أعداء، يوم الخندق.

وإن كان لصالح ناقة ، فقد سجدت الإبل لنبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وإن كان يوسف مليح الصورة ، فقد كان نبينا كالقمر ليلة البدر .

وإن كان الحجَر انفجر لموسى ، فقد نبع الماء من بين أصابع نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أعْجَبُ ، لأن الماء ما يزال يخرج من الحجارة .

وخوار النخل وحنينه إلى نبينا ، أعجبُ من حالات عصا موسى .

وقد دعا نبينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشجرة ، فشقّت الأرضَ وجاءت إليه .

<sup>(</sup>١) قال في المصباح : الدبور . ربيح تهب من جهة المغرب تقابل الصبا .

<sup>(</sup>٧) قال في القاموس: الصبا: ريح مهبها من مطلع الثريا ، إلى بنات نعش . وفي المصباح . الصبا وزان العصا: الريح تهب من مطلع الشمس .

وفي الصحاح . الصبا : ربح ، ومهبها المستوى أن تهب من موضع مطلع الشمس ، إذا استوى الليل والنهار . ا ه

فيكون المعنى نصرت بالربح الذي يهب من الشرق ونصر هود بالدبور وهو الربح الآتى من الغرب .

وإن كانت الجبال سبِّحت مع داود ، فقد سبَّح الحصا في كفَّ نبينا صلى الله عليه وسلم .

و إن كان الحديد لَيِّن لداود ، فقد لان الصخر لنبيناً صلى الله عليه وسلم .

• وقال أبو نُعيم الأصبهانى : لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار ، مال برأسه إلى الجبل ، ليخنى شخصه عنهم ، فلين الله الجبل حتى أدخل فيه رأسه ، واستروح إلى حجر من جبل أصم ، فلان له ، حتى آثر فيه ذراعه وساعدُه.

وذلك مشهور يقصده الحاج ويرونه .

وعادت صخرة بيت المقدس كهيئة العجين ، فربط به دابيه ، والناس يلتمسون ذلك الموضع إلى اليوم .

قال المصنف رحمه الله : و إن كان سليمان أعطى ملك الدُّنيا ﴾ فقد جيء لنبينا صلى الله عليه وسلم بمفاتيح خزائن الأرض ، فأباها زُهْداً .

و إن كانت الريح سُخِّرت لسليمان ، غدوُّها شهر ورَواخْهَا شهر ، فنبينا صلى الله عليه وسلم، سار إلى بيت المقدس مُسيرة شهر في بعض ليلة .

وسارَ الرُّغْبُ بين يديه ، مسيرة شهر .

وعُرِج به ، مسيرة خسين ألف سنة ، إلى العرش .

و إن كان سليان فهم كلامَ الطير ، فقد فهم نبينا صلى الله عليه وسلم ، كلامَ البعير ، والذئب ، والشجر ، والحجر .

و إن كانت الجن سُخِّرت لسليمان، فقد جاءت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم طائفة من الجن مؤمنة به . وقد كان سليان يصفّد من عصاه منهم ، فلما تفَلَّت عفريت على نبينا صلى الله عليه وسلم [تمكن منه] وأسَره.

وقد كانت الجن أعواناً لسليان يخدمونه ، ونبيُّنا صلى الله عليه وسلم أعوانُه الملائكة ، يقاتلون بين يديه ، ويدفعون أعداءه .

وقد ذكرنا فيما تقدم ، أن أباجهل لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلّى لِيَطاً على عنقه ، نكص على عقبيه وقال : إن بينى وبينه لخندقًا من نار ، وهُولًا ، وأجنحة .

و إن كان عيسى يخبر بالنّيوب ، فقد شاركه نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك .

\* \* \*

وقد قرَن الله تعالى اسمَ نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه عز وجل عند ذكر الطاعة والمصية ، فقال تعالى : « أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ »(١) . وقال : « وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ »(٢) .

وقال : ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ ﴾ (٣) .

وقال : « قَأَنَّ لِلَّهِ مُخْسَهُ وَلِلرَّسُول »(٤).

وقال : « وَمَا نَفَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ » ( • ) .

وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ »(٦).

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٥٥ (٢) سورة التوبة ٧١

<sup>(</sup>٣) « النساء ٥٥ (٤) « الأنفال ٤١

<sup>(</sup>٠) « التوبة ٤٧ (٦) « الأحزاب ٧٠

وقال : « أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ »(١) .

وقال : « وَكَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ »(٢).

وقد ذكرنا أن الله تعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم : « لا أَذْ كَرُ إِلَّا ذُكرْتَ معى » ،

\* \* \*

وأما الأحاديث المنقولة في تفضيله على الأنبياء صلوات الله عليهم :

عن جار بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( أُعطيتُ خَساً لم يُعْطَهِن أحدٌ من الأنبياء قبلي :

نصرتُ بالرُّعب مسيرةَ شهر .

وجُعلت لى الأرضُ مسجداً وطَهُوراً ، فأيَّما رجل من أمتى أدركته الصلاة فَلْيُصَلّ .

وأحلت لى الغنائم ، ولم تحلُّ لأحد قبلي ، وأُعطيتُ الشفاعة .

وكان النبيُّ يُبعث إلى قومه خاصة ، وبُعثت إلى الناس عامة ) .

عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

بعثت بجوامع الكلم ، ونُصرت بالرُّعب ، و بَيْنا أَنَا نَامُم ، رأيتني أُتيت بمفاتيح خزائن الأرض ، فوضعتْ في يدى .

الحديثان في الصحيحين.

وجوامع الكلم : أن يَجْمع المعانى الكثيرة في الألفاظ اليسيرة .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٦٣

عن أبى ذَرِّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أعطيتُ خساً لم يعطهن أحد قبلى: بُعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لى الأرض طَهوراً ومسجداً ، وأحلّت لى الغنائم، ولم تحل لمن كان قبلى ، ونصرت بالرُّعب شهراً ، وأعطيت الشفاعة ، وما من نبى إلا وقد سأل شفاعة ، وإنى اختبات شفاعتى ، ثم جعلتها لمن كان من أمتى ، لا يشرك بالله شيئاً .

- عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
- ( فضَّلت بأربع : جُعلت الأرض لأمتى مسجداً وطهوراً ، وأحلت لى المنائم . . )(١) .
  - عن ابن الحنفية أنه سمع على بن أبى طالب يقول :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أعطيتُ ما لم يعطَ أحد من الأنبياء».

فقلنا : يا رسول الله : ماهو ؟

قال نُصرت بالرُّعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسمِّيت أحمد، وجعل انټراب لي طهوراً، وجُعِلت أمتى خير الأمم.

عن عمرو بن شُعَيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزاة تبوك ، قام من الليل يصلى ، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه ، حتى إذا صلى ، وانصرف إليهم قال لهم :

لقد أعطيت الليلة خساً ، ما أعطيهن أحد قُبلي .

<sup>(</sup>١) كذا ولم يذكر الاثنتين الباقيتين .

أَمَّا أَنَا ، فَأَرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كُلَّهِم عَامَةً ، وَكَانَ مَنَ قَبْلِي ، إِنَمَا أُرْسُلِ إلى قومه .

ونُصرت على العدو بالرعب ، ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر ، لَمْلِيءَ منى رعباً .

وأُحلَّت لى الفنائم كلها ، وكان من قبلى ، يعظَّمون أكلَّها ، كانوا يحرقونها .

وجعلت لى الأرض مساجد وطهوراً ، أينما أدركَتْني الصلاة ، تمسَّعتُ وصُلَّيت .

وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وَ بِيَعْهِمْ .

والخامسة : هي ما هي ! قيل لي : سَلْ ، فإنَّ كُلَّ نبي قد سأل . فأخرتُ مَسألتي يومَ القيامة ، فهي لكم ، ولمن شهد أن لا إله إلا الله .

عن جابر بن عبد الله أن عر بن الخطاب رضى الله عنه ، أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ، فقرأ ، على النبى صلى الله عليه وسلم فغضب وقال :

أمهوً لون فيها يا ابن الخطاب ! والذي نفسي بيده ، لقد جثتكم بها بيضاء نقيَّة ، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوه ، أو بباطل فتصدقوه ، والذي نفسي بيده ، لو كان موسى عليه السلام حيَّا ، ما وسعه إلا أن يتبعني .

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 لو بدا له موسى فاتبعتموه، ثم تركتمونى، لضلكتم عن سواء السبيل.
 ولوكان موسى حيًا، ثم أدرك نبوتى، لاتبعتى.

- عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَضِّلْنَا عَلَى النَّاسُ بِثَلَاثُ : جُعلت صفو فنا كَصفوف الملازُكَة ، وجُعِلَتُ لنا الأرض كلها مسجداً ، وجُعلت تربتها لنا طهوراً ، إذا لم نجد الماء ) .
- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( فُضِّلت على الأنبياء بست : أعطيتُ جوامعَ الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلَّت لنا الغنائم ، وجُعلت لى الأرض طهوراً ومسجداً ، وأرسلت إلى الخلق كافةً ، وخُتم بى النبيون ) .
- عن أبيٌّ بن كعب قال : كنت في المسجد فدخل رجل يصلي ، فتمرأ قراءةً أنكرتها عليه ، ثم دخل آخر ، فقرأ قراءةً سِوَى قراءة صاحبه .

فلها قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : إِنَّ هَذَا قُرأً قُراءَةً أَنكُرتُهُا عَلَيْهِ ، وَدَخُلُ آخَرَ ، فَقَرأً سُوى قُراءَةً

فأقرأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقرآ ، فحسَّن النُّبي صلى الله عليه وسلم شأنهما .

فَسُقِطَ<sup>(١)</sup> في نفسي من التكذيبَ، ولا إذ كنت في الجاهلية .

فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غَشِيني ، ضرب في صدرى ، فَفَضْتُ عَرَقاً ، وَكَأْنِي أَنظر إلى الله فَرَ قاَّ (١) ، فقال :

<sup>(</sup>١) سقط . أي : ندم قال في القاموس : سقط في يده وأسقط مضمومتين (أى الحرف الأول فيهما ) زل ، وأخطأ ، وندم ، وتحير . اه وفى الصحاح مثله . غير أنه لم يرتض (أسقط) قائلا : وقال أبو عمرو : لا يقال أسقط بالآلف على ما لم يسم فاعله اه وهو من الافعال الملازمة للبناء على الحبهول إذا كان بمعنى ( ندم ) .

<sup>(</sup>٢) فرقا . بفتح الفاء والراء . أى : خوفاً .

﴿ يَا أَبِي ۚ ، أَرسَلَ إِلَى ۚ : أَنَ اقْرَأَ القَرَآنَ عَلَى حَرْفَ . فَرَدَتَ إِلَيْهُ ؛ أَنْ هُوِّنَ عَلَى أُمْتَى ﴾ .

فردَّ إِلَىَّ الثانية : أن اقرأه على حرف فرددت إليه : أن هوِّن على أمَّتي .

فردَّ إلىَّ الثالثة : أن اقرأه على سبعة أحرف ، ولك بكل رَدَّ دردُ تَسكها مسألة تَسَلُنها .

فقلت : ( اللهم اغفر لأمتى ، اللهم اغفر لأمتى ، وأخرت الثالثة ليوم يَرْغَبُ فيه إلى الخلقُ كلهم ، حتى إبراهيم صلوات الله عليه ) .

هذا الحديث ، وحديثان قبله ، من أفراد مسلم .

- عن أبى أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله فضّلنى على الأنبياء ، وفضَّل أمتى على الأمم ، وأرسلنى إلى الناس كافة ، ونُصرت بالرعب يسير بين يدى ، قذفه فى قلوب أعدائى ، وجعلت الأرض كلها لى مسجداً وطهوراً ، فأيمًّا عبد أدركته الصلاة ، فعنده مسحده وطهوره ، وأحلت لى الغنائم ).
- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خساً لم تُعُطَ لأحد من الأنبياء قبلى: جُعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، ولم يكن نبى من الأنبياء (يعنى: يصلى، حتى يبلغ محرابه) ونصرت بالرعب مسيرة شهر يكون يبنى وبين المشركين مسيرة شهر ، فيقذف الله الرعب في قلوبهم .

وكان النبيُّ يُبْعث إلى خاصة قومه ، وبُعثت إلى الجن والإنس .

وكانت الأنبياء يَعْزُ لون الْخُمْسَ ، فتجئ النار فتأكله ، وأُمرت أن أقسمه في أمتى . ولم يبق نبيٌّ إلا وقد أُعطى سُواله ، وأخَّرتُ أنا ، الشفاعة لأمتى ) .

فإن قال قائل : قد كان لسليمان سرارى ، ومعلوم أن العبيد والإماء ، أثرُ الفنيمة ، فما وجه قول الرسول : ( أحلَّت لي الغنائم ) .

فالجواب : أنه كان الأنبياء إذا جاهدوا وقدَّموا الفنيمة التي هي أمتعةُ . وأطعمة وأموال ، نزلت نار فأكلتها كلّها : ُخْس ذلك النبي ، وسهام الأمَّة .

يدل عليه ما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة: قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: (غزا نبى من الأنبياء، فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكاه، فأبت أن تطعمه فقال النبى صلى الله عليه وسلم: فيكم غلول.

فأخرَجُوا مثلَ رأس بقرة ، فوضعوه في المال ، فأقبلت النار فأكلته .

فلم تحلُّ الفنائم لأحد قَبْلَنا ، ذلك بأن الله تعالى رأى ضَمْفَنَا وعَجْزنا فطيُّبها لنـا ).

وأما العبيد والإماء والحيوانات ، فإنها تكون مِلْكا للغانمين دون الأنبياء .

فلا بجوز للأنبياء أخذُ شيء من ذلك بسبب الغنيمة ، بل بالابتياع والهدية ونحو ذلك .

ومِنْ هذا تُسرِّى سلمان .

وكان يجوز ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ الْخُمْسَ والنَّيْءَ وَكَانَ يَأْخُدُ الْخُمُسَ والنَّيْءَ و ويتصرَّف فيه، وهما من خصائصه دون الأنبياء.

فإن قيل: فالعبيد والإماء غنيمة أيضاً ؟

قلنا: نعم ، ولكن ذلك حُرِّم على الأنبياء خاصة ، وأحلَّ لنبينا صلى الله عليه وسلم ، فانفرد بذلك عن الأنبياء .

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 (أنا سيدُ الناس يوم القيامة ، وهل تَدْرون لم ذلك ؟

يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ، وتَدُنو الشمس ، فيبلغ الناسُ من الغم والكرب مالا يطيقون ، فيقول بعضُ الناس لبعض :

أَلَا تَنْظُرُونَ مِن يَشْفَع لَـكُم إلى ربكم عز وجل ؟ فيأتون آدم) . وذكر حديث الشفاعة ، وأنه هو الذي يشفع في الخلق .

وسيأتى هذا الحديث في باب الشفاعة ، إن شاء الله تعالى ، ويذكر في الأحاديث هناك ، احتياجَ الخلق كلهم إليه ، وتقدُّمه عليهم .

• عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( أَنَا أُولُ الناس خروجا إِذَا بُعْثُوا ، وأَنا خطيبهم إِذَا وَفَدُوا ، وأَنا مبشِّرهم إِذَا أَيِسُوا ، وأَنا أَكرمُ ولد آدم على الله ولا فحرَ ) .

وفي رواية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

(أَنَا أَكُومُ الْأُولَينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللهِ وَلَا غَر ).

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنا أولهم خروجاً إذا بُعثوا، وأنا وَافدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حُبسوا، وأنا مبشّرهم إذا أيسوا، والمفاتيح يومئذ بيدى، وأنا أكرمُ ولد آدم على ربّى، يطوف على ألفُ خادم كأنهم بَيْض مكنون، أو لؤلؤ منثور).

عن ابن عباس قال: جلس ناس من أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه ، فخرج حتى دنا منهم ، فسمعهم يتيدا كرون ، فإذا بعضهم يقول:

عِباً إن اللهِ آتخذ من خلقه خليلا و إبراهيمُ خليله .

وقال آخر : ماذا بأعجب من أن يكلِّم الله موسى تكلما .

وقال آخر : فعيسي كلة الله وروحه .

وقال آخر : آدم اصطفاه الله .

غرج عليهم فسلم ثم قال: (قد سمعتُ كلامكم وعبكم أن إبراهيم خليلُ الله ، وهو كذلك ، وعيسى روحه وكلته ، وهو كذلك ، وعيسى روحه وكلته ، وهو كذلك ، وأنا حامل لواء الحد يوم القيامة ولا غر ، وأنا أول من يحرك حلقة باب الجنة ولا غر ، فيفتح الله فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا غر ، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا غر ).

- عن ابن عباس قال: (ما خلق الله خُلْقاً ولا برأَه ، أحب إليه من عمد صلى الله عليه وسلم).
  - عن حذيفة قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إبراهيم خليل الله ، وموسى كله الله تكليما ، وعيسى كلة الله ومن روحه ، فما أعطيتَ يا رسول الله ؟

قال : ( ولدُ آدم كامهم تحت لوائى ، وأنا أول من 'يفتح له باب الجنة ) .

عن أس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: قلت: يا رب إنه لم يكن نبيُّ إلا وقد أكرمتَه ، فجعلت إبراهيم خليلا ، وموسى كليمًا ، وسخَّرت لداود الجبال ، ولسليمان الربح والشياطين ، وأحييت لعيسى الموتى ، فا جعلت لى ؟

قال : (أو ليس قد أعطيتك ما هو أفضل من ذلك كله ؟ : لا أَذْ كُرَ

إِلا ذُكِرتَ معى ، وجعلتُ صدورَ أمتك أناجيلَ يقرأون القرآن ظاهرًا ، ولم أعْطها أمة ).

• عن أبى سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( لمَنَّا أُسرى بى إلى السماء قلت : يا رب اتخذت إبراهيمَ خليلا ، وكلت موسى تـكليما ، ورفعت إدريسَ مكاناً عليًا ، وآتيت داود زبوراً ، وأعطيت سليان مُلـكا لا ينبغى لأحد من بعده ، فماذا لى يا رب ) ؟

قال: ( يا محمد ، اتخذتك خليلا كما اتخذتُ إبراهيم خليلا ، وكلتك كاكلتُ موسى تكليا ، وأعطيتك فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ، ولم أعطها نبيا قبلك ، وأرسلتك إلى أسود أهل الأرض وأحمره ، ولم أرسل إلى جماعهم قبلك ، وجعلت الأرض لك ولأمتك ، مسجداً وطهوراً ، وأطعمتُ أمّتك النَّيْء ، ولم أحله لأمّة قبلها ، ونصرتك بالرعب ، حتى إن عدولك ليرْعب منك ، وأنزلت عليك سيد الكتب ، قال : قرآنا عربيا ، ورفعتُ لك ذرك حتى لا أذ كر إلا ذكرت معى » .

- عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله اختار في على العالمين من النبيين والمرسلين).
- عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
   إن الله اختارني على جميع العالمين من النبيين والمرسلين ) .
- عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   ( إن الله أعطى موسى السكلام ، وأعطانى الرؤية ، وفضَّلنى بالمقام المحمود والحوض المورود).

• عن ابن عمر قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :

( فُضِّلت على آدم بخصلتين : كان شيطانى كافراً ، فأعاننى الله عليه فأسلَم ، وكُنَّ أَزُواجِي عَوْناً لى .

وكان شيطان آدم كافراً ، وكانت زوجته عوناً على خطيئته ) .

\* \* \*

#### فصل

فإن قال قائل : كيف قال : (وبعث إلى الحَلْق كافة).

ومعلوم أن موسى لمَّا بُعث إلى بنى إسرائيل، لو جاءه غيرهم من الأمم يسألونه تبليغ ما جاء به عن الله ، لم يَجُزُ له كَنْمه ، بل يجب عليه إظهارُ ذلك لهم ؟

ثم قد أُهلِكَ الخَلْق فى زمن نوح ، وما كان ذلك إلا لعموم رسالته ؟

فقد أجاب عن هذا ابنُ عقيل فقال : ( إن شريعة نبينا جاءت ناسخة للكل شريعة نبيّان وثلاثة ، يدعو للكل شريعة تُبلها ، وقد كان يجتمع فى العصر الواحد نبيّان وثلاثة ، يدعو كل واحد إلى شريعة تخصّه ، ولا يدعو غيره من الأنبياء إليها ولا ينسخها .

مخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم ، فإنه دعا الكلُّ ونسخ ، وقال :

( لو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي ) .

ومَا كَانَ يَمَكُنَ عَسِي أَن يَقُولُ هَذَا في حَقَّ مُوسَى .

وأما نوح فإنه لم يكن في زمنه نبيٌّ يدعو إلى ملته ) .

## البائے الثانی فی ذکر خصائصه

قد خُصَّ النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وتكثرمات.

- فالواجبات : السواك، والوِتْر، والأُضْحية، وركمتا الفجر. وفى قيام الليل خلاف.
- والمحظورات: الرمزُ بالعين ، وأكل الصدقة المفروصة ، والتزوج بالإماء، وخَلْع لَأَمَة الحرب حتى كِلْقي العدوَّ .

وأما قول الشعر والـكهانة ، فقد ذكرت فى المحظورات ، وإنما مُنبع من ذلك ، لا أنه جُرِّم عليه .

#### • وأما المباحات:

فينها الوصال فى الصوم ، وقد مُنِع منه غيره ، وأُخْذُ الماء من العطشان ، وخُس الخُمْس ، والصَّفِيُّ من المُغْنَم ، والتزوج بأى عدد شاء ، والنكاح بغير مَهُرْ ولا ولى وبلفظ الهِبَة .

وأما التكرُّمات : فتحريم أزواجه على غيره في الدنيا ، وجَمْلُ أزواجه في الجنة .

وبُعُثْ إِلَى الْحَلْقُ كَافَةً ، وَلَا نَبِّي بَعْدُهُ .

وخُلِّدتْ شريعته فلم تُنْسخ، وجُعل مُعْجِزُه باقياً ، 'يتصفَّح إلى يوم القيامة و'يتَحدَّى به . • عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فُضِّلتُ على الناس بأربع : بالسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الجماع . وشدة البطش )(١) .

## الباعب النالث في إنهاد قطف له من الجنة

• عن أنس بن مالك قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

( إن الله يقر ثك السلام ، وأرسلني إليك بهذا القطف (٢) ) . فأخذه صلى الله عليه وسلم .(٣)

<sup>(</sup>١) رواه الطبرانى فى الاوسط . وقد ضعفه الذهبى والحافظ وابن الجوزى ، لان فيه سعيد بن بشير ، وهو ضعيف .

 <sup>(</sup>٧) قال في المختار من الصحاح: القطف \_ بكسر القاف \_ المنقود وبجمعه جاء
 في القرآن في قوله تمالى: « قطوفها دانية » .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث باطل ، ذكره السيوطى فى اللآلىء المصنوعة ٢٧٦/١ ، قال فى الليزان : هذا خبر منكر . وقال البخارى : لا يتابع حفص بن عمر الدمشقى على هذا الحديث . وقال ابن يونس : كان يعرف بحفص صاحب القطف ! !

والمجب من أن ابن الجوذى ، رحمه الله ، يورد فى كتابه هذا الاحاديث الموضوعة التي يذكرها هو نفسه فى الموضوعات .

## الباعبادابع

#### في إنفاذ مقاليد الدنيا إليه

عن جا بر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أُتيت بمقاليد الدنيا على فرس أُ بلَق عليه قطيفة من سندس )(١) .

## البيا مِصِ الخامس في دفع ذكره

عن أبى سعيد الخُدْرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 ( أَتَانَى جَبْريل فقال: إن الله عز وجل يقول لك: تدرى كيف رفعتُ لك ذِكْرَك؟ إذا ذكرتُ ذكرتَ معى )(٢).

<sup>(</sup>١) قوله (أبلق الغ ) قال في المتار من الصحاح : البلق : سواد وبياض .

القطيفة : دثار (كساء) مخمل (السندس) الوقيق من الحرير اه صحاح.

وفى المصباح المخمل كساء له خمل وهو كالهدب ( شعر جنن العين ) في وجهه .

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وابن حبان . وهذا ، كما قال الزمخشرى من باب التمثيل ،
 یشیر إلی أن دینه یسود فی الارض وینتشر .

## الباجساس السامي في ذكر مثله ومثل الأنبياء

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 ( مَثَلَى ومَثَلَ الأنبياء من قَبْلى كَثُل رجل ابْتَـنَى بيوتاً فأحْسَنَها وأكْمَلها وأَجْلها ، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها ، فجعل الناس يطوفون ويَعْجبون من البنيان ، فيقولون :

أَلاَ وَضَعْتَ هاهنا لبنة فيتمَّ بنيانك؟!

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فكنت أنا الَّابِمَنةَ ) .

• عن الطُّفَيْل بن أَبيِّ بن كعب ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم قال : ( ممَّلَى في النبيين كمثل رجل بني دارًا فأحسنها وأجَمَلها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها ، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون : لِمَ لَمْ (١) توضع هذه اللبنة ؟ فأنا في النبيين موضع تلك اللّبنة ) .

<sup>(</sup>١) الأصل: (لولم) وهو تحريف.

# البامجالسالع

#### فى ذكر مثله ومثل ما بعثه الله به

عن بُرَيْد بن أبى موسى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ مَثَلِى ومَثَلَ ما بعثنى الله به ، كثل رجل أتى قومَه فقال : يا قوم إنى رأيت الجيش بعينى ، وأنا النذير المُرْيان(١) فالنَّجَاء ) .

فأطاعته طائفة من قومه فأد لجوا(٢) وانطلقوا على مهل ، فَنَجُوْا ، وَكَذَبَته طائفة منهم ، فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم (٣) ، فذلك مثلُ من أطاعني واتبع ما جئت به ، ومثلُ من عصاني وكذّب ما جئت به من الحق ) .

أخرجاه .

<sup>(</sup>۱) قوله : « أمّا النذير العريان » أى : أتيتكم بأمر مخيف جداً ، لتأخذوا حدركم فلا يصيبكم ما تكرهون قال : في القاموس : والنذير العريان : رجل من خمم حمل عليه يوم ذى الحلصة عوف بن عامر فقطع يده ويد امرأته ، أو كل منذر بحق لأن الرجل إذا أراد إنذار قومه تجرد من ثيابه وأشار بها اه .

<sup>(</sup>٧) أدلجوا: أى : ساروا الليل كله اه مصباح . وفى القاموس والصحاح: الدلج بفتح الدال والحجيم . والدلجة بضم الدال وفتحها مع سكون اللام فيهما السير من أول الليل وقد أدلجوا . فإن ساروا من آخره ( فادلجوا ) بتشديد الدال .

<sup>(</sup>٣) اجتاحهم . أى : أهلكهم بالجائحة وهى الشدة التى تجتاح المال من سنة (جدب) أو فتنة اه من الصحاح بتصرف . والمراد : تحيط بهم أنواع المصائب المهلكة فلا تبقى منهم ولا تذر .

### البا في الثامن في فضل أمته على الأمم

- عن أبى هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، بَيْدَ أنهم أُوتوا الكتابَ من قبلنا وأُوتيناه من بَعْدهم ، فهذا يومهم (١) الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له ، الناس لنا فيه تبع ، لليهود عَد وللنصارى بعد غد ) .
  - عن أبي سعيد قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
- (والله إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ، والله إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة ، والله إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ) . الحديثان في الصحيحين .
- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَثَلُكُمُ ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال :

من يعمل كي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط ؟ ألا فعملت اليهود .

ثم قال : من يعملُ لى من نصف النهار إلى صلاة العصر ؟ ألا فعملت النصارى .

ثم قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين.

 <sup>(</sup>١) أي يوم الجمة .

ألا فأنتم الذين عملتم .

فغضب اليهود والنصاري فقالوا: نحن أكثر عملا وأقلُّ عطاء (١).

قال : فهل ظَهُنتُكُم من حقَّكُم شيئاً ؟ قالوا : لا .

قال : فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء ) .

انفرد بإخراجه البخاري(٢).

عن بَهْرْ بن حكميم بن معونة ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

( ألا إنكم تُوفون سبعين أمَّةً ، أنتم خيرها وأكرمُها على الله عزوجل).

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( لَمَّا أَشْرِى بِى إِلَى السَمَاءَ قَرَّ بَنَى رَبِى تَعَالَى ، حَتَى إِذَا كَانَ بِينِي وَبِينِهُ كَفَابُ قُوسَيْنَ أُو أَدْنِيَ قَالَ : يَا حَبِيبِي يَا مُحَدِّ . قَلْتَ : لِبِيْكَ يَا رَبٍ .

قال : هل غَمَّك أنْ جعلتُك آخر النبيين ؟ قلت : لا يا رب .

قال : أَبْلغ أمتك عنى السلام ، وأخبرهم أنى جعلتها آخر الأمم لأفضح الأمم عنده ولا أفضحَهم عند الأمم ).

<sup>(</sup>١) الأصل: « نحن أقل عملا وأكثر عطاء » وهو تحريف ورواية البخارى : مالنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟

 <sup>(</sup>۲) رواية البخارى مخالفة لما هنا . صحيح البخارى « كتاب الإجارة » .

## الباجب الناسع في ذكر مثله ومثل أمنه

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(مثلى كمثل رجل استوقد ثاراً ، فلما أصاءت ما حوله ، جعل الفراشُ وهذه الدواب التى يقَمْن فى النار ، يقَمْن فيها ، وجعل يحجزهن ويغلِبْنه فيتقحَّمْنَ (١) فيها ).

أخرجاه .

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناه فيما يرى النائم ملكان ، فقعد أحدها عند رجليه والآخر عند رأسه ، فقال الذي عند رجليه : اضربْ مَثَلَ هذا ومثل أمته .

قال : إنَّ مثله ومثل أمته كثل قوم سَفْر (٢) انتهوا إلى رأس مفازة ، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازَّة ولا ما يرجعون به .

فبينما هم كذلك ، أتاهم رجل مُركَّل في حُلَّة ، فقال :

<sup>(</sup>١) يتقحمن . أى يرمين بأنفسهن من غير روية .

<sup>(</sup>۲) سَفُرْ : أَى مَسَافِرُونَ . وأصل . سفر جمع « سافر » وفعله « سفر » مِن باب « جلس » فهو سافر وقوم سفر كصاحب وصحب وسفار كراكب وركاب .

هذا ملخص ما يستفاد من للماجم .

أَرَأَيْتُم إِن وَرَدَتُ بِهِ رَيَاضًا مُعْشَبَةً(١) وَحَيَاضًا رَوَاءً(٢) أَتَتَبَعُونَى ؟ قالوا : بلي .

قال : فَإِنَّ عَبْنِ أَيديكُم رَبَاضاً أَعْشَبَ مِن هَذَه ، وحياصا أَرَوْى مِن هذه ، فاتبعوني . فقالت طائفة : صدق والله ، لنَتبعنَه .

وقالت طائفة : لقد رضينا بهذا نقيم عليه ) .

<sup>(</sup>۱) معشبة . أى : كثيرة العشب وهو السكلا الرطب فى أول الربيع . قال فى الصحاح : والفعل للماضى من (معشبة ) أعشب لا غير . وفى المصباح (عشب ) للوضع يعشب من باب تعب ; نبت عشبه وأعشب بالآلف كذلك فهو عاشب على تداخل اللنتين وعشبت الآرض وأعشبت فهى عشيبة ومعشبة .

<sup>(</sup>۲) رواه : على وزن «كتاب » جمع للمذكر مفرده « ريا » و « ريان » والمعنى : حياضاً مروية تذهب العطش .

## البائب العاشر فى ذكر مثل من قبل ما جا. به ومن لم كيفتبل

عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (مثلُ ما بعثَنى الله به من الهُدَى والعلم كمثل الفيث الكثير أصاب أرضاً ، فكانت منها طائفة منقيّة قبلت الماء وأنبتت المكلا والنشب الكثير ، وكان منها أجادبُ(١) أمسكت الماء نفع(٢) الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان(٣) لا تمسك ماء ولا تُذبت كلاً .

فذلك مثل من فَتُه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم ، ومثل من لِم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به )

أخرجاه .

• عن أبى عثمان النهدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى

<sup>(</sup>١) أجادب . والمعنى المراد : أنها لا تسكاد تخصب . قال فىالقاموس : أجادب : قيل : جمع أَجْدُب . جمع جَدْب اه .

<sup>(</sup>۲) البخارى: فنفع .

<sup>(</sup>٣) قال فى القاموس : القاع : أرض سهلة مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال والآكام وجمه « قيع » و « قيمة » و « قيمان » .

وفی للصباح القاع : المستوی من الارض وزاد ابن فارس الذی لا ينبت وجمه « أقواع » و « أقوع » وقيمان . وقاعة الدار ساحتها .

البطحاء (١) ومعه ابن مسعود ، فأقمده وخطَّ عليه خطًّا ، ثم قال : لا تبرحنَّ فإنه سينتهى إليك رجال فلا تكلُّمهم فإنهم لن يكلموك .

فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد ، ثم جعلوا ينتهون إلى الخط فلا يجاوزونه يَصْدُرُونَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

حتى إذا كان من آخر الليل جاء فتوسَّد فخذى(٢) ، وكان إذا نام نفخ .

قَبَيْنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم متوسدٌ فخذى ، راقد أتانى رجالٌ كأنهم الجِمَال عليهم ثيابٌ بيض الله أعلمُ ما بهم من الجَمَال ، حتى قعد طائفة عند رأسى وطائفة عند رجلى ، فقالوا بينهم :

ما رأينا عبداً أوتى مثلَ ما أوتى هذا النبى ، إن عينيه لتنامان وإنَّ قلبه ليَفظان ، اضربوا له مثلاً : سيد بنَى قصراً (٣) ثم جعل مأدبة فدعا الناسَ إلى طعامه وشرابه .

ثم ارتفعوا ، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك . فقال لى : أتدرى ما هؤلاء ؟ قلت : الله ورسوله أعلمُ . قال : هم الملائكة .

قال : وهل تدرى ما المثلُ الذي ضربوه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم .

قال : الرحمن ، بنَى الجنة فدعا إليها عبادَه فمن أجابه دخل جَنَّتِه ، ومن لم يجبه عاقَبه أو عدَّ به .

<sup>(</sup>١) قال فى القاموس : والبطحاء والأبطح : مسيل واسع فيه دقاق الحصى وقريش البطاح : الذين ينزلون بين أخشى مكة (أى : والاخشبان جبلا مكة ) والاخشب : الجبل الحشن العظيم .

 <sup>(</sup>۲) توسد خذی . أی : وضع رأسه على خذی .

<sup>(</sup>٣) الاصل: قصى . وهو تحريف .

## البا بالحادئشر فی دجوب طاعته

- قال الله تعالى : « أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ »(١) .
   وقال : « مَنْ يُطِمع الرسولَ فقد أطاعَ الله »(٢) .
- عن عروة بن الزبير قال: إن الزبير كان يحدِّث أنه خاصم رجلا
   من الأنصار، وقد شهد بَدْراً، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شِراچ<sup>(٣)</sup>
   من الحَرِّة كانا يسقيان به<sup>(٤)</sup> النخل.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اسْقِ ، ثم أرسل إلى جارك ) . فغضب الأنصارى وقال : يا رسول الله أنْ كان ابن عمتك !

فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير: ( اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر )(٠).

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ٥٩

 <sup>(</sup>٣) الشراج: مسيل الماء من الحرة إلى السهل.

 <sup>(</sup>٥) المعنى المراد هنا : حتى ينحبس الماء عند السد ويجتمع فلا يتجاوزه
 وإليك نصوص المعاجم التى تشير إلى هذا المعنى :

قال فى المصباح: الجدار: الحائط والجمع جدر مثل كتاب وكتب ، والجدر لفة فى الجدار وجمعه جدران » وفى الحديث ( اسق أرضك حتى يبلغ الماء الجدد ) .

قال الازهرى : المراد به ما رفع من أعضاد الارض ليمسك الماء تشبيها بجدار الحائط .

فاستوفَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم للزبير حقَّه فى صريح الحُكم ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد أشار إلى الزبير برأي فيه سَعة له وللأنصارى ، فلما أغضب الأنصاريُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استوفَى رسول الله صلى الله عليه وسلم حقَّه فى صريح الحكم .

قال عروة : قال الزبير : ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك : ﴿ فَلَا وَرَبَّكَ لَا بُونَمنونَ حَتَى يُحَكَمِّوكَ فَيَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرِجاً مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيًا »(١).

أخرجاه

<sup>=</sup> وقال السهيلي: «الجدر: الحاجز يحبس الماء وجمه جدور مثل فلس وفلوس».
وفي الصحاح: الجدر والجدار: الحائط وجمع الجدر: الجدران مثل بطن وبطنان.

وفى أساس البلاغة : والجدر وهو أصل الجدار ، وسمى بذلك لان جداره مِستوطىء (أى : غير مرتفع ).

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٥

#### البمام الشانى عشر فى وجوب تقديم محبته على الوالد والولد والنفس

- عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده وولده والناس أجمعين ).
- عن عبد الله بن هشام قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب ، فقال له عمر : يا رسول الله لأنت أحبُّ إلى من كل شيء إلا نفسى .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك ) .

قال عمر : فأنت الآن – والله – أحبُّ إلىَّ من نفسي .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الآن يا عمر ) .

انفرد بإخراج هذا الحديث البخارى ، واتفقا على الذى قبله .

#### الباميالثالثعشر

#### في وجوب تقديمه في الذكر

• عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا تجملونى كقدّح الراكب ) .

قال : إن الرجل يرفع متاعه على راحلته ، فيبتغى فى قدَحه ماء فيعيده فى إداوته . قال : اجعلونى فى أول الحديث وفى وسطه وفى آخره .

قال المصنف : موسى بن عبيدة (١) ليس بشيء .

قال يحيى : وتفسير هذا الحديث قد ذُكر فيه .

وقد قيل : إن الراكب إذا فرغ من تعبثة متاعه أخّر القدَح .

والمنى الآخر : لا تؤخرونى في الذِّكر . وهو يرجع إلى المعنى الأول .

<sup>(</sup>١) أحد رواة الحديث .

# أبواب صفات جَسْده صَالِحَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا لَكُ وَسَلَّمَ مَا لَكُ وَسَلَّمَ مَا لَكُ وَسَلَّمَ



# الباب الأول فى صفة رأسه صلى الله عليه وسلم

- عن الحسن بن على ، عن خاله هِنْد بن أبى هالَة ، قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الهامَة » .
- عن نافع بن جُبير قال : وصَف لنا على بن أبى طالب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (كان عظيمَ الهامَة) .

# البائب الثاني في صفة جبينه صلى الله عليه وسلم

• عن الحسن بن [ على ، عن ] خاله هند قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع الجبين .

# الباب الشالث في صفه حاجبيه صلى الله عليه وسلم

- عن الحسن بن على بن أبى طالب ، عن خاله هند بن أبى هالَة ، قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَزَجَّ الحواجب، سَوَ ابغَ فى غير قَرَن (١) ، بينها عِرْق يُدرُّه (٢) الغضب ) .
  - قال المصنف: قوله (أرجَّ الحواجب) أى طويل امتدادها.

<sup>(</sup>١) السوابغ: جمع سابغة ، أى كاملات ، والقرن الاجتماع ، أى أن طرفى حاجبيه قد طالا حتى كادا يلتقيان ، ولم يلتقيا وقوله : سوابغ . . حال من الحواجب .

<sup>(</sup>٢) يدره ۽ يظهره ، إذا امتلاءُ دما .

#### الباسب الرابع فى صنة عينيه وأهدابه

 عن الحسن بن على ، عن خاله هند بن أبى هالة ، قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدْعجَ المينين أزجَّ الحواجِب سوابغَ من غير قرَن ، أهدَبَ الأشْفَار ) .

الدَّعَجُ : سواد العينين . والأهدب : الطويل الأشفار ، وهو الشعر المتعلق بالأجفان .

عن جابر بن تَمُرة قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكل العينين ).

ورواه أبو داود عن شُعبة فقال : ﴿ أَشْهَلَ العينينِ ﴾ .

عن جابر بن سمرة قال: (كنت إذا نظرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ أَكْمَلَ ، وليس بأكل ) .

قال المصنف : أمَّا قوله : ( أَشْكُلُ العينين ) :

قال أبو عبيدة : ( الشُّكلة : مُحْرة في بياض العين ، والشُّهْلة : حمرة في سوادها . والكحَل : سواد هدب العين خِلْقةً ) .

قال الزُّجَّاجِ: ( الكَحَل : أن يسوَدُّ مواضع الكحل ) .

# البا مِسرالخامس في صفة عديه

• عن الحسن بن على ، عن خاله هند بن أبى هالة قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلَ الخدّين).

# البَالِلسَّادِسَ في صفة اقله

 عن هند بن أبى هالة قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَتْنَى العِرْ نِين ، له نور يَعْلوه ، يحسبه من لم يتأمله أشم ).

العِرْ نين : الأنف (١) . والقَنَى : أن يكون فى عَظْم الأنف احديداب فى وسطه . والأشَمُّ : الذى عَظْمُ أنفِه طويلُ إلى طرف الأنف ،

<sup>(</sup>۱) العرنين ؛ أعلى الآنف ، أى أوله حيث يكون فيه الشمم ، وهو ما أراده ما تحت مجتمع الحاجبين أو ما صلب من عظم الآنف ، أو كله ، وهو ما أراده المصنف ويجمع على عرانين .

#### البات السّابع فى صفة فمه وأسنانه صلى الله عليه وسلم

- عن جابر بن مُمُرة قال : كان رسولُ الله صلى الله عايه وسلم ضَلِيع الفم .
- عن جُمِيع قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صليع الفم مُفَلَّج الأسنان .
- عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أُفلَجَ
   التَّنِيَّتَيْنِ .
- عن هند قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَفْتَرُ عن مِثْل حبِّ الغَام(١).

قوله: « ضليع الفم » أى كبير ، والفَلج: تباعُد ما بين الثنايا والثاعيات.

• عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلمحسَن التُّغُر .

<sup>(</sup>١) حب النمام: البرد ، الجامد المعروف ، شبه به أسنانه فى صفائه وبياضه ولمانه ورطوبته .

# البات الثامن في صفة تعممته صلى الله عليه وسلم

عن أنس بن مالك قال : صحبت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، وشمَمْتُ العطرَ كله فلم أشمَّ نكُمْةً أطيبَ من نكْمة .

#### الباجسالناسع فى صفة وجهه صلى الله عليه وسلم

- عن الحسن ، عن خاله هند قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
   فخماً مفخًا ، يتلألأ(١) وجهه كتلألؤ القمر ليلة البدر .
- عن على قال : كان فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تَدُوير .
- عنجابر بن سمرة قال: كان وجعرسول الله صلى الله عليه وسلم مستديراً
- عن أم مَعْبَد أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت :
   رأيت رجلا ظاهر الوَضاءة متبلج الوجه ،

قال المصنف : « متبلِّج الوجه » : يعنى مُشْرِق الوجه مضيئه ، ومنه : تبلُّج الصُّبح ، إذا أَشْفَر .

<sup>(</sup>١) يتلالا : يلمع .

# البام<u>ُ ا</u>لعامِثْرُ فى ذكر اللحية السكريمة

- عن الحسن بن على ، عن خاله هند ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كَثَّ اللحية .
- عن على بن أبى طالب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمَ اللحية .

عن أم مَعْبَد قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية .

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته ، من طولها وعَرْضها بالسَّوِيَّة .

# البا الحادي شر في صفة شعره

- عن البَرَاء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الجُمَّة (١) ، بُمَّته إلى شَحْمة أذنية (٢) .
- عن البراء قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر يَضْر ب
   مِنْكَبيه .
- عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجْل الشَّعر ، ليس بالسَّبط ولا الجَهْد القَطط .
- عن الحسن ، عن خاله هند قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَجل الشعر إذا تفرقت عَقِيقَته فُرق ، و إلا فلا يجاور شَعْرُ ، شحمة أذنيه إذا هو وَقُره .

الرَّجْل: الشمر الذي [ فيه ] تكسير "، فإذا كان منبسطا قيل: شعر

<sup>(</sup>١) الجُمَّة : شعر الرأس الكثيف .

<sup>(</sup>٢) اختلفت أقاويل الشراح فى الوفرة والجمة واللمة .

قال الحافظ المراقى : وردُّ فى شعره صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوصاف : حمة ووفرة ولمة .

فالوفرة : ما بلغ شحمة الآذن . واللمة ، ما نزل عن شحمة الآذن . والجمة : ما نزل عن ذلك إلى المنكبين .

هذا قول جمهور أهل اللغة .. واختلف فيه كلام الجوهرى ..

انظر شرح المواهب ٤/٧٠٧/٥٠٧

سبط. والقطط: الشديد الجُعودة. والعَقِيقة: الشعر المجتمع في الرأس.

- عن أنس قال : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه .
- عن عائشة قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعر فوق الجُنّة ودُونَ الوَّفرة .
- عن أم هانئ قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع عَدَاثر . يمنى ذوائب .
- عن أم هاني بنت أبي طالب قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قَدْمةً (١) وله أربع عدا ثر .

وفى رواية : رأيته وإذا له ضفائر أربع .

- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا امتشط بالمشط كأنه حَثْك الرمال .
- عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عايه وسلم يَسْدل ناصيته
   سَدْلَ أهل الكتاب ، ثم فرق بعد ذلك فَرْقَ العرب .
- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سدّل(٢) ناصيته ما شاء الله أن يَسْدل ، ثم فرّق بعدُ .

<sup>(</sup>۱) بعض الروايات يدل على أن هذا المقدم يوم فتح مكة ، لآنه حينئذ اغتسل وصلى الضحى فى بينها . (۲) سدل : أرخى .

#### البام الثاني عشر

#### فی ذکر صفة عنقه صلی الله علیه وسلم

عن أم مَعْبد أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت :
 فى عنقه سَطع .

قال المصنف : السُّطَع : الطول .

• عن الحسن بن على ، عن خاله هند ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : كأن عنقه جيدُ دُمْية في صفاء الفضة .

قال المصنف: الدُّمْية الصورة المسوَّرة.

عن عثمان بن عبد الملك، قال : حدثنى خالى ، وكان من أصحاب على يوم صِغِّين ، عن على ، كأن عنقه إبريقُ فضة .

#### البافيالثالثعشر

فی بعد ما بین منکبیه صلی اللہ علیه وسلم

 عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين.

قال المصنف: المنكب: مجتمع رأس العَضُد في الكتف.

#### البام الابع عشر

#### في غلظ الكتد

عن على رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 جليل الكتد .

قال المصنف: الكتد: مجتمع الكتفين، وهو الكاهل.

#### البائي الخامع شر

فی صفة صدره صلی الله علیه وسلم

عن الحسن ، عن خاله هند ، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عريض الصدر ، سواء البطن والصدر .

#### الباميالسّاديم شر

في صفة بطنه

صلى الله عليه وسلم

عن أم معبد أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : لم تعِبْه ثُجُسُلة .

- قال المصنف : الشُّجلة عظمُ البطن واسترخاء أسفله .
- عن أم هانى . قالت : ما رأيت بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم
   إلا ذكرتُ القراطيس المثني بعضها على بعض .
- عن نُخَرِّش (١) الكعبى ، قال : اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
   من الجغرانة ليلا فنظرتُ إلى ظهره كأنه سبيكة فضة .

#### الباق السّابع عنثر

#### َ **فی صفة سرته** صلی الله علیه وسلم

- عن على قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجردَ ذو مَسْرَبة .
- عن الحسن ، عن خاله هند ، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أُنُورَ المتجرَّد دقيق المسربة ، موصول ما بين اللبَّة والسُّرة بشَعر ، يجرى كالخيط ، عارى الثديين والبطن مما سوى ذلك ، أشعرَ الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر .

<sup>(</sup>۱) هو عُرش پن سوید بن عبد الله پن مرة الحُزاعی وعُرش ؛ بالحار والحاء قال الزعشری ؛ الصواب بالحاء .

#### الباب الثامع شر

#### فى ذكر أصابعه صلى الله عليه وسلم

عن على قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شَئْن الكَهْمين
 والقدمين سائل الأطراف .

قال المصنف: الشئن: الغليظ الأصابع من الكفّين والقدمين . والسائل الأطراف: الممتد الأصابع .

ورواه بعضهم شائن بالألف والنون. والمعنى فيهما واحد .

#### البام التاسع عشر

في صفة كفيه

صلى الله عليه وسلم

- عن على رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شَثْن الكفعن .
- عن الحسن ، عن خاله هند ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رَحْب الراحة .
- و عن أنس قال: ما مسَسْت قط حَزْاً ولا حريراً أَلَيْنَ من كَف رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

- عن مارية قالت: بايعت النبي على الله عليه وسلم في مسست قط ألين من يده صلى الله عليه وسلم.
- عن عون بن أبى جعيفة ، عن أبيه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح فركز عنزة (١) فصلى إليها ، وجعل أصحابه يأخذون يده فيُمِرُّ ونها على وجوههم ، فجئت وأخذت يده فأمررتها على وجهى ، فإذا هى أبردُ من الثلج وأظيب ريحاً من المسك .

#### البافي العشرون

#### فى صفة زنديه صلى الله عليه وسلم

- عن هند قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الزندين ضخم الـكراديس .
- عن صالح مولى التّوْأَمة قال : كان أبو هريرة رضى الله عنه ينعت
   رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان شبيح الدراعين . أى طويلهما .

<sup>(</sup>١) المنزة : واحد العنز ، وهو نبت أو شجر صفار .

#### البائ الحادى والعشرون

#### فی ذکر ساقیه صلی الله علیه وسلم

عن جابر بن سَمُرة قال : كان في ساقَ رسول الله صلى الله عليه
 وسلم تُحُوشة .

قال المصنف: الحموشة: دقة الساقين.

• عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعشم أن أباه أخبره أن أخاه سراقة أخبره قال : دنوتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته ، فرأيت ساقيه في غَرْزها كأنهما بُجَّارة (١) .

قال بعض البلغاء:

يَا رَبِّ فِالْقَدِمِ الَّتِي أَوْطَأَنْهَا (٢) مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ الْمَحَلِ الْأَعْظَمَا

<sup>(</sup>١) الجمارة : قلب النخلة وشحمتها . شبه به ساقه فى البياض .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( يا رب بالقدم الخ ) كلام مناف لحالص التوحيد وللتوسل المشروع لان التوسل المجمع على مشروعيته لا يعدو أنواعاً ثلاثة .

التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى ، أو صفة من صفاته .

٧ ــ التوسل بعمل صالح قام به الداعى .

س التوسل بدعاء رجل صالح .

هذه أنواع التوسل التي وقع الإجماع على مشروعيتها لدى أهل القرونالثلاثة =

الشهود لهم بالخيرية . وأما التوسل بالنوات لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة وأهل القرون الثلاثة . وأقل ما يقال فيه ويتساهل فى الحسم عليه أنه شرك أصغر وربما جر إلى الشرك الأكبر كما هو حاصل لدى عامة الناس فى هذا الزمان من الطواف فى الاضرحة والتمسح بالاعتاب . وإليك بعض الامثلة لمسكل نوع من أنواع التوسل على الترتيب فنقول :

النبى صلى الله عليه وسلم فى أحد أدعيته الثابتة عنه قبل السلام من صلاته: « اللهم بعلمك الغيب ، وقدرتك على الحلق ، أحينى ما علمت الحياة خيراً لى ، وتوفى إذا كانت الوفاة خيراً لى » .

(رواه النسائى ، والحاكم وصحيحه ، ووافقه الذهبي )

۲ — قال النبي صلى الله عليه وسلم : من كثر همه فليقل ( اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك . أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك ، أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم النيب عندك أن نجعل القرآن ربيع قلمي ونور صدري وجلاء حزنى وذهاب غمي ) إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً .

( رواه أحمد واللفظ له ، والحاكم وإسناده صحيح )

وروى أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال : ( يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ) .

(رواه الترمذي ، والحاكم ، وهو حديث حسن )

١ - رَبُّنَا آمَناً بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعَنْاَ الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ .

٢ - روى بريدة بن الحصيب قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : « اللهم إنى أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » .

= فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « قد سأل الله فاسمه الاعظم الذي إذا سئل به أعطى ، وإذا دعى به أجاب » (رواه أحمد وأبو داود وغيرها)

وإسناده صحيح .

ومن التوسل بعمل صالح قام يه الإسان قصة أصحاب الغار . الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت الغار وكانوا ثلاثة . فتوسل كل واحد منهم بعمل صالح قدمه فانفرجت الصخرة عن باب الغار وخرجوا والحديث بطوله رواه الشيخان والنسائي وغيرهم .

ولولا خشية الإطالة وتشعب رواياته لذكرنا الحديث بطوله .

وأما التوسل بدعاء الرجل الصائح فيدل عليه حديث الاستسقاء ، وهو ما رواه أنس ابن مالك رضى الله عنه حيث قال : « أصاب الناس سنة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم . فبينها النبى صلى الله عليه وسلم يخطب قام أعرابي ورسول الله قائم فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا ، فرفع يديه يدعو : اللهم أغتنا ثلاث مرات . وما ترى في السهاء قزعة ( قطعة من السحاب الصغار المتفرق ) فطلمت من ورائه سحابة مثل الترس . فلما توسطت السهاء انتشرت ثم أمطرت فحطرنا يومنا ذلك ومن الغد و بعد الفد والذي يليه حتى الجمة الآخري ماتقلع (أي : ما تنقطع ) وقام ذلك الآعرابي أو غيره في الجمة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم عظب فقال : يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا ، فرفع يده فقال : يخطب فقال : يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا ، فرفع يده فقال : اللهم حوالينا ولا علينا . اللهم على رءوس الجبال والآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر . فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت مثل الجوبة (أي الحقرة المستديرة الواسعة ) اه .

ومن ذلك أيضاً استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس رضى الله عنهما المروى في البخارى عن أنس ، واستسقاء معاوية ، والضحاك بن قيس بيريد بن الأسود الجرشى كا رواها ابن عساكر في تاريخه بسند صحيح .

وَبِحُرْمَةِ القَدَمِ أَلِي جُعِلَتْ بِهَا كَيْنَ القَرِيَّةِ بِالرَّسَالَةِ سُلْمًا مُتْنِ الصِّرَاطِ تَكَرُّماً مَثْنِ الصِّرَاطِ تَكَرُّماً فَمُسَلِّما فَكُن لِي مُنْقِدُ وَمُسَلِّما وَمُسَلِّما وَمُسَلِّما وَمُسَلِّما وَمُسَلِّما وَمُسَلِّما وَمُ وَمَنْ كَاناً لَهُ وَاجْعَلْهُمَا وَمُ وَمَنْ كَاناً لَهُ وَاجْعَلْهُمَا وَخُوى وَمَنْ كَاناً لَهُ وَاجْعَلْهُمَا وَكُو يَخَافُ جَهِنَّما وَلَا يَخَافُ جَهَنَّما وَلَا يَخَافُ جَهَنَّما الْمُ الْمَدِينَ وَمَنْ كَاناً لَهُ الْمَدْ وَلَا يَخَافُ جَهَنَّما وَلَا يَخَافُ جَهَنَّما المَا الْمُدَابِ وَلَا يَخَافُ جَهَنَّما المُن المُدَابِ وَلَا يَخَافُ جَهَنَّها اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

<sup>=</sup> وليعلم القارئ أنى اختصرت ولم أذكر نص استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس ولا نص استسقاء معاوية والضحاك بن قيس بيزيد بن الاسود الجرشى كا أنى اختصرت روايات حديث الاستسقاء بالنبى صلى الله عليه وسلم خشية الإطالة . ومن رام المزيد وإرواء غلته في هذا الموضوع فعليه أن يقرأ كتاب ( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) وكتاب ( التوسل ، أنواعه وأحكامه ) لمحدث العصر محمد ناصر الدين الالباني فقد عالج الموضوع حفظه الله وبارك في عمره وحفظ عليه الصحة والعافية بما لا مزيد لمستزيد .

ونحتم السكلام بلغت نظر القارى الى ما أثبته المؤلف من الآبيات التى جرى هذا التعليق عليها وما تضمنته من التوسل بالذوات وتلك مهزلة ما بعدها مهزلة لأن ذلك يؤدى إلى جواز أن يتوسل الإنسان بنعل رسول الله وبقية أعضاء جسمه صلى الله عليه وسلم ولا أظن أن عاقلا يقول بذلك ولا يرضى به .

#### الباب الثاني والعشرون

#### فی ذکر صفة عقبه صلی الله علیه وسلم

عن جابر بن سَمُرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 مَنْهُوسَ الْمَقِب .

أى قليل لحم المقب.

انفرد بإخراجه مسلم .

#### الباب الثالث والعشرون

فی **ذ**کر قدمیه صلی اللہ علیه وسلم

- عن الحسن ، عن خاله هند ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم خَصانَ الأخصين ، مسيحَ القدمين ، يَغْبُو عنهما الماء .
- عن عثمان بن عبد الملك قال : حدثنى خالى وكان من أصحاب على ،
   عن على قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شَثْن الكف والقدم .
   الأخص : ما ارتفع عن الأرض من باطن الرجل .

والمسيح القدم ؛ الذي ليس بكثير اللحم فيهما . والشثن : الغليظ .

# الباب الابع والعشرون

#### فى ضخامة كراديسه صلى الله عليه وسلم

- عن على قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صخم الكراديس.
   قال المصنف : الكراديس : روس العظام .
- عن إبراهيم بن محمد ، من ولد على بن أبى طالب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جليلَ المُشَاش .

قال المصنف : المشاش : رءوس العظام ، مثل الركبتين والمرفقين والمنتخبين .

# الهائبالخاس لعيثرون

فی ذکر اعتدال خلقه صلی الله علیه وسلم

- عن الحسن ، عن خاله هند قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
   مغتدل الخلقة بادن متماسك .
- والعنى : أنه كان تامَّ خَلْق الأعضاء ، ليس بمسترخى اللحم ولا كثيره.

### 

- عن ربيعة أنه سمع أنس بن مالك ينعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كان رَبْعةً من القوم ، ليس بالطويل البائن ولا القصير .
- عن البَراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل.
- عن البراء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا مربوعا .
   الأحاديث الثلاثة في الصحيحين .
- عن إبراهيم بن محمد [من] ولد على بن أبى طالب قال: كان على عليه السلام إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الله عليه ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم.

قال الأصمعي: المقط: الداهب طُولًا، والتردد: الداخل بعضه في بعض قِصَراً.

عن الحسن ، عن خاله هند ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول مِن التربوع ، وأقبر من الشذّب .

المشذّب: الطويل الذي ليس بكثير اللحم.

• عن عائشة قالت : كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يماشيه أحد يُنسَب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وريما ماشى الرجلين الطويلين فطو لهما(١) ، فإذا فارقاه نُسِبا إلى الطول، ونُسِبَ هو إلى الرَّبُعة .

<sup>(</sup>١)كذا ، والقياس : طالحها .

# الباب لسابع والعيثرون

#### فى رقة بشرته

#### صلى الله عليه وسلم

- عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألينَ
   الناس كفا، ما مَسَسْتُ خَزَّةٌ ولا حريرةٌ ألينَ من كفه صلى الله عليه وسلم .
- عن عثمان بن عبد الملك قال : حدثنى خالى ، وكان من أصحاب على
   ابن أبى طالب يوم صِفِّين ، عن على عليه السلام قال : كان رسول الله صلى
   الله عليه وسلم رقيق البشرة.

# البائبالثان لعشرون

فی صف**ة ثونه** صلی الله علیه وسلم

عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرهر
 اللون ، ليس بالأديم ولا بالأبيض الأمنهق.

قال المصنف: الأمهق الشديد البياض:

عن أبى مريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض كأنما صيغ من فضة .

عن على قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مُشْرَبًا .
 وفي رواية : مُشْرَبًا مُحْرَة .

قال المصنف : الْمُشْرَب : الذي فيه بياض ُحْمَرَة .

- عن أنس قال : كان لون رسول الله صلى الله عليه وسلم أُشْمَرَ .
- قال المصنف : هذا الحديث لا يصح(١) ، وهو يخالف الأحاديث كلما .
- عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس لوناً .

#### البائسالت سيع والعشرون فى ذكر حسنه صلى الله عليه وسلم

• عن البراء قال : ما رأيت شيئاً قبط أحسنَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

أخرجاه .

• عن أبى إسحق قال: قيل للبراء: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟

<sup>(</sup>١) فى شرح الشمائل ١٦/١ قال العراق : هذه اللفظة انفرد بها حميد عن أنس ورواه غيره عنه « أزهر اللون » ثم نظرنا إلى من روى صفة لونه صلى الله عليه وسلم غير أنس فكلهم وصفوه بالبياض دون السمرة ، وهم خمسة عشر صحابيا ، وعلى ثبوت هذه الرواية فالمراد بالسمرة الحرة .

قال : لا ء بل مثل القمر .

انفرد بإخراجه البخاري .

- عن أبى هريرة قال: ما رأيتُ أحسن من رسول الله صلى الله عليه
   وسلم كأن الشمس تجرى فى وجهه .
- عن جابر بن سمرة قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حُلّة عراء، فعلت أنظر إليه وإلى القمر ؛ فلَهُو أحسنُ في عينيّ من القمر !
- عن البراء قال: ما رأيت أحداً فى حُلة حمراء مُرجّلا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له شعر قريب من منكبيه.

أخرجاه .

- عن سعيد الجرَبرى قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبى ،
   وما بق على وجه الأرض أحد رآه غيرى.
  - قلت: صفَّه لي: قال: كان أبيض مَليحاً مُقْصدا(١).
- عن أم معبد أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت :
   كان أخلى الناس وأجمله مِنْ بعيد ، وأجهر الناس وأحسنه مِنْ قريب .
- عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما
   صيغ من فضة .
- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهاً وأنورَهم لونا .

<sup>(</sup>١) المقصد : الِذَى ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم ، أي معتدل الحلق .

- عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كدارة القمر .
- عن محمد بن عمار قال : قلت للربيع بنت مَمُوِّذ : صفي لى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .
  - قالت : يابُني لو رأيتَه رأيت الشمس طالعة .
- عن ابن عباس قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ،
   ولم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس ، ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه على ضوء السِّراج .

#### البابب الثلاثون فى ذكر عرقه صلى الله عليه وسلم

• عن أنس بن مالك قال : كان الغبى صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه .

فياء ذات يوم فنام على فراشها ، فأتيت فقيل لما : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فراشك ، فجاءت وقد عَرِق الفراش ، ففتحت عَيْبتها (١) فجملت تنشف ذلك المرق فتعصره في قواريرها .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماتصنعين ؟

قالت: ترجو بركته لصبياننا .

<sup>(</sup>١) العيبة : ما بجعل فيه الثياب .

قال : قد أَصَبْتِ .

انفرد بإخراجه مسلم .

- عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون ،
   كأن عَرَقَه اللؤلؤ .
- عن عائشة قالت : كان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه
   مثل اللؤلؤ الرطب ، أطيب من المسئك الأذْ فَر(١) :
- عن على قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم كأن عَرَقه اللؤلؤ ، وريح عرقه كالمسك .
- عن حبيب بن أبى حردة ، حدثنى رجل من بنى حريش قال : كنت مع أبى حين رَجَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك ، فلما أخذتُه الحجارةُ أرعبتُ ، فضمّنى إليه صلى الله عليه وسلم فسال من عرق إبطه مثلُ ريح المسك .
- عن أبى هريرة قال: قال رجل: يارسول الله ، إنى زوَّجت ابنتى ، وإلى أحب أن تعينى . قال: ماعندى شى ، ولكن الْقَنِي غداً وجى ممك بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة قال: فجاء فجعل يسلت العرَق من ذراعيه حتى ملاً القارورة وقال: خذها وأخبر أهلك إذا أرادت أن تتطيب أن تغمس هذا العود في القارورة فتطيب به .

ف كانت إذا تطيّبت شمّ أهل الدينة ربحاً طيبة فستُوا المطيّبين (٢) :

<sup>(</sup>١) الاذفر: الجيد الذكي .

<sup>(</sup>٢) الحديث باطل، ذكره السيوطى فى كتابه اللآلى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة / ٢٧٤ وقال: آفته جليس بن غالب الكابى. وقال فى لليزان: هذا منكر جداً، وجليس: قال ابن عدى: منسكر الحديث، وقال الدارقطنى: متروك.

# البَاسِ كارج الثالثون

#### في ذكر خاتم النبوة

• عن [ اَلجَفْد بن (١) ] عبد الرحمن قال : سمعت السائب بن يريد (٢) يقول : ذهبت بى خالتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يارسول الله إن ابن أختى وَجِمع .

فسح رأسي ودعا لى بالبركة ، وتوضأ فشربتُ من وضوئه وقمت خَلْف ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زِرِّ الحَجَلَة ،

ورواه البخارى فى الصحيح ، عن محمد بن عبد الله ، عن حاتم ، كذا . والحجلة : بيت كالقبة يستر بالثياب ويجعل له باب من جنسه ويُزَرّ . ومنه قوله : أعزِرُوا النساء يلزَمن الحجال .

وقد رواه إبراهيم عن حمزة ، عن حاتم قال : « رز الحجلة » الراء قبل الزاى . ذكره البيهتي .

وقال أبو سلمان، يعنى الخطَّابى، عن بعضهم: إن زر الحجلة بيض الحجل والحجل على هذا أبيضُ القبج<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) من شمائل الترمذي .

<sup>(</sup>٣) يكنى أبا يزيد الكندى ، ولد فى السنة الثانية من الهجرة ، وحضر حجة الوداع مع أبيه ؛ ومات سنة ممانين .

<sup>(</sup>٣) القبيج: طاهر .

- عن جابر بن سمرة قال : رأيت الخاتم بين كتنى رسول الله صلى الله
   عليه وسلم غُدَّة حراء مثل بيضة النمام .
  - عن عرو بن أخطب قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم
     يا أبا زيد ادن متى فامسح ظهرى (١) . فسحت ظهره ، فوقعت أصابعى
     على الخاتم .

قلت : وما الخاتم ؟ قال : شعرات مجتمعات .

- عن أبى نَضْرة (٢) قال : سألت أبا سميد الحدرى عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعنى خاتم النبوة فقال : كان فى ظهره بَضْعة (٣) ناشزة .
- عن عبد الله بن سَرْجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى أناس من أصحابه ، فدرت من خلفه ، فعرف الذى أريده فألتى الرداء عن ظهره ، فرأيت موضع الخاتم على كتفه (٤) مثل الجُمْع (٥) حولها خِيلان (٦) كأنه (٧) الثا ليل (٨).

<sup>(</sup>۱) لعل الرسول رأى فى نفســـه استشرافاً لمعاينة أمر خاتم النبوة فأحب أن يزيده يقينا . كما فى شوح الشهائل للترمذى .

<sup>(</sup>٢) اسمه المنذر بن مالك بن قطعة .

<sup>(</sup>٣) البضمة : قطمة من اللحم ، والناشزة : المرتفعة .

<sup>(</sup>٤) شمائل الترمدي : على كتفيه . أي قريباً من كتفه الايسر .

<sup>(</sup>٥) الجمع : الاصابع أى صمها إلى الكف ، والتشبيه في الهيئة لا في للقدار .

<sup>(</sup>٦) الحيلان: جمع خال ، وهو الشامة .

 <sup>(</sup>٧) الترمذي : كأنها .
 (٨) التآليل : الحبوب الق تظهر في الجسد .

- عن عبد الله بن سر جس قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم
  وأكلت معه خبزاً ولحماً ، أو قال: ثريداً . ثم دُرْتُ حتى صِرتُ خلفه حتى
  نظرتُ إلى خاتم النبوة بين كتفيه على نفض كتفه اليسرى تُجمعاً عليه خِيلان.
- عن أبى معونة بن تُوَّة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
   فاسيأذنته أن أدْخِل يدى فى جُرُبًانه وإنه ليدعو لى ، فما منعه أن دعا لى .

قال : فوجدتُ على نغض كتفه مثل السُّلْعَة(١) .

قال المصنف: الْجُرُبَّان: جيب القميص. ونفضُ الكتف: فَرْعه.

<sup>(</sup>١) السلمة . غدة تظهر بين الجلد واللحم .

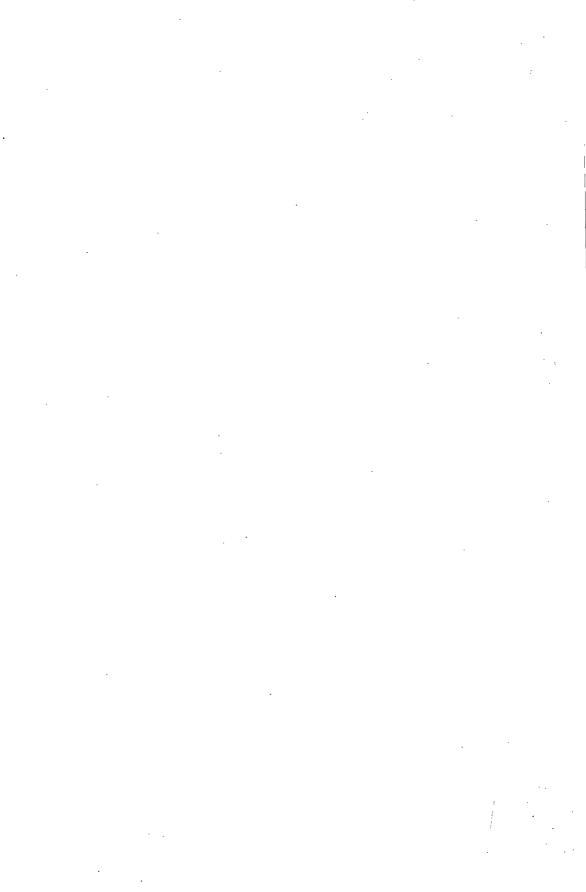

# أبوابث صفائه المعنوبير

صَلِّلُ لَلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

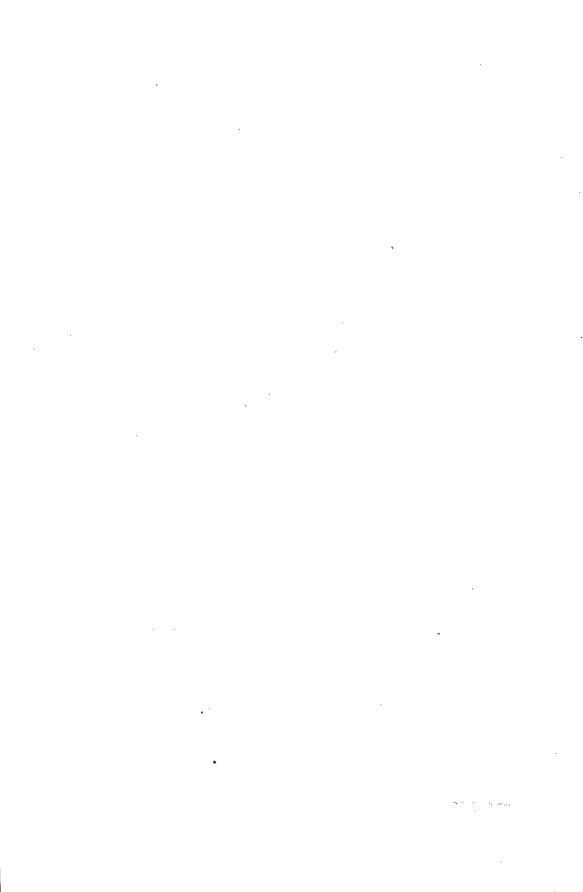

# البَاثِ الأولُ في حين خلقه

عن أنس قال : لما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدى ، فانطلق بى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إن أنسا غلام كيس فليخدمك .

عَدَمَتُهُ فَى السَّفَرِ والحَضَر ، والله ما قال لى لشىء صنعتُه : لم صنعته ؟ ولا لشىء لم أَصْنعه : لم لا صنعت هذا(١) ؟

أخرجاه .

عن أبى عبد الله الجدكة (٢) قال : قلت لعائشة : كيف كان خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أهله ؟

قالت: كان أحسنَ الناسُخُلقاً . لم يكن فاحشاً ولا متفحَّشاً ولا سخّابا (٣٠) في الأسواق ، ولا يجزى بالسيئة مثلَها ، ولكن يعفو ويَصْفح .

- عن أنس بن مالك قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
   سَبّاها ولا لعّانا ولا فَحَّاشا ، كان يقول لأحدِنا عند الْمَعتبة : تَرَبِ جبينه .
- وعن عبد الله بن مسعود قال : بَيْنَا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ثمانين رجلا من قريش ليس فيهم إلا قُرَشي ، لا والله

<sup>(</sup>١) في مسلم : لم لم تصنع هذا هكذا .

 <sup>(</sup>۲) نسبة لقبيلة جديلة .
 (۳) رواية الترمذى : ولا صخابا .

مَارَأَيت صَفَحةً وجومِ رَجَالٍ قط أحسنَ مِن وَجَوَهُمْم يُومَثَذَ، فَذَكُرُوا النَسَاءُ فتحدَّثُوا فيهن ، فتحدث معهم حتى أحببتُ أن يسكت.

عن مِمَاك قال: قلت لجابر بن مَمُرة: أكنت تجالس رسول الله
 صلى الله عليه وسلم؟

قال: نعم ، كان طويل الصمت قليل الضحك ، وكان أصحابُه يذكرون عنده الشِّعر وأشياء من أمورهم ، فيضحكون ويتبسَّم .

- عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها ومحندها جاريتان في أيام مِنَى تغنيان وتضربان بالدف ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجّى بثوبه ، فانتهرها أبو بكر ، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : دَعْهِن يا أبا بكر فإنها أيام عيد(١).
- قالت عائشة: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترنى بردائه
   وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد ، حتى أكون أنا أسأم فأقعد ،
   فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو .

أخرجاه(٢) .

عن خارجة بن زيد بن ثابت قال : دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له : حد ثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال : كنا إذا ذكر نا الدنيا ذكرها ممنا ، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا .

• عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقا .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم . (٢) في كتاب الميدين وهذا لفظ مسلم .

- عن عائشة قالت : ماكان أحدُ أحسنَ خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال : لَبَيك . فأَنزل الله تعالى : « وإنك لعلى خلقٍ عَظيم » .
- عن عائشة قالت: كنت ألمب بالبنات فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكن لى صواحب يأتيننى فيلمبن معى ، فينقمن إذا رأين رسول الله عليه وسلم ، فكان رسول الله عليه وسلم ، فكان رسول الله عليه وسلم ، يُسَرِّبهن إلى فيلمبن معى .
- عن أنس بن مالك قال : كان إذا لتى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم واحداً من أسحابه قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذى يُنزع عنه .
  - عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بصبيان فسلَّم عليهم .
- عن أنس بن مالك قال : مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صِبْيان فقال : السلام عليكم يا صبيان .

# الباب الثابي

#### فی ذکر حلمه وصفحه صلی اللہ علیه وسلم

عن ابن عباس قال: سأل أهلُ مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يَجْعل لهم الصَّفا ذهبا وأن ينحَى عنهم الجهال فيَزْ درعون.

فقيل له : إن شئت أن تَسْتأنى بهم ، وإن شئت أن نُعظيهم الذى سألوا، فإن كفروا أهلكتهم كما أهلكت من قبلهم . قال : ( لا بل أَسْتَأْنى بهم ) .

عن أبى هريرة قال: جاء الطّفيل بن عمرو الدّوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ دوساً قد عصَتْ وأبَتْ فادعُ الله عليهم.

فاستقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه ، فقال الناس : هلكوا !

فقال : ( اللهم اهدِ دَوْساً واثتِ بهم ) .

• عن عروة أن أسامة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حاراً عليه إكاف عليه وسلم ركب حاراً عليه إكاف عملة عليه أكاف عملة عليه إكاف عملة عليه أخلاط من المسلمين ابن عُبادة قبل وقعة بدر . حتى مرا بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود ، وفيهم عبد الله بن أبى ، وفي الجلس عبد الله بن رواحة .

فلما غشيت المجلسَ عَجَاجَةُ الدابة خَرْ عبد الله بن أَبَى انفَه و تردَّى به عُمَّ قال : إلا تغبِّروا علينا .

فسلَّم ثم وقف و نزل ، فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن ، فقال له عبد الله بن أبى : لا أحسن من هذا إذا كان ما تقول حثًا ، فلا تُؤذُونا به في مجالسنا [ وارجع إلى رحلك ، فمن جاءك منّا فاقْصُصْ عليه . فقال عبد الله ابن رواحة : اغْشَنا في مجالسنا ](١) فإنا نحب ذلك .

فاستبَّ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا أن يتواثمبوا(٢) ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفّضهم حتى سكتوا .

ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال : أَىْ سعد ، أَلَم تسمع ما قال أبو حباب ، بريد ابن أَبيّ ، قال كذا وكذا .

قال: أعفُ عنه يا رسول الله واصفح ، فوالله لقد أعطاك الله الذى أعطاك وإن أهل البُحَيرة قد اصطلحوا على أن يتوِّجوه ، ويعصبوه بالعصابة ، فلما ردَّ الله ذلك بالحق الذى أعطاكه شَرِق بذلك .

فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم .

أخرجاه .

عن عبد الله بن عباس قال: سممت عمر بن الخطاب يقول:
 لما توفى عبد الله بن أبى ، دُعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة
 عليه ، فقام عليه .

فلما وقف يريد الصلاة عليه ، تحولتُ حتى قمتُ فى صدره فقلت : يا رسول الله ، أعَلَى عدوِّ الله ابن أبى ، القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا . أعدِّد عليه أيامه .

<sup>(</sup>١) سقطت من الاصل ، وأثبتها من صحيح مسلم ١٨٣/٥

<sup>(</sup>٢) يتواثبوا.: يعنى : يتقاتلوا .

ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتبسّم ، حتى أكثرتُ عليه ، قال : أخِّر عنى يا عمر ، إنى خُيِّرت فاخترت ، قد قيل لى : استغفر لهم ، أو لا تستغفر لهم ، إن تستغفر لهم سبعين مرة ، فلن يَغْفر الله لهم .

لو أعلم أنى [ إن ] زدتُ على السبعين غُفر لم لزدْتُ !

قال : ثم صلى عليه ، ومشى معه إلى قبره حتى فرغ منه .

قال : فعجباً لى وجرأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله ورسوله أعلم .

قال: فوالله ماكان إلا يسيراً حتى نزلت هذه اَلَآية: « وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِتُون »(١).

فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ، ولا قام على قبره حتى قبضه الله(٢) .

- عن أنس أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، صلى الله عليه وسلم متسلّحين يريدون غِرَّةُ (٣) النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فأخذه سَمَدًا واستحياه ، فأخزل الله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَكَيْهِمْ »(٤).
- عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادماً له قط ولا أمرأب بيده إلا أن يجاهد فى سبيل الله .

<sup>(</sup>١) سُورة التوبة ٤٨ ﴿ ٣) أُخْرِجِهِ البخاري والإمام أحمد والترمذي .

<sup>(</sup>٣) غرة . أي : اعتيال النبي وقتله وأصحابه على غفلة منهم .

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح ٢٤

وما نِيلَ منه شيء فانتقم من صاحبه ، إلا أن تُغْتَهَك محارمُ الله ، فينتقم لله عز وجل .

وما عُرِضُ عليه أمران ، إلا اختار أيسرها ، إلا أن يكون مَأْنَمَا ، فإن كان مَأْنَماً ، كان أبعدَ الناس منه .

- عن الحسن بن على ، عن خاله هند ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تُعضبه الدنيا وما كان منها ، فإذا تُعدِّى الحقُّ ، لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها .
- عن عائشة أنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: هل أنى عليك يوم من يوم أحد؟

فقال : لقد لقيتُ من قومك ، وكان أشدً ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضتُ نفسي على بني عبد كُلاَل(١) فلم تُجبّني إلى ما أردت .

فانطلقتُ وأنا مهموم على وجهى ، فلم أستفقْ إلا وأنا بقرَّ ن الثعالب ، فرفعتُ رأسى ، فإذا أنا بسحابة قد أظلّتنى ، فنظرتُ ، فإذا فيها جبريل ، فنادانى : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردُّ وا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم .

فنادا بى ملك الجبال ، فسلم على ثم قال : [ إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك ، وأنا ملك الجبال ، وقد بعثنى ربك إليك لتأمر نى بأمرك ](٢) يا محد فما شئت ، إن شئت أطبقتُ عليهم الأخشبين .

قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يُخْرج الله من أصلابهم من بَعْبد الله وحده ولا يشرك به شيئا .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: على ابن عبد ياليل بن عبد كلال .

<sup>(</sup>٢) من صحيح مسلم ٥/١٨١

عن أنس بن مالك قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُرْدُ نَجُرائى غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابى فجبذه بردائه جَبْذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أثَرت بها حاشية البرد من شدة جبذته . ثم قال : يا محمد . مُرْ لى من مال الله الذى عندك .

فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ، ثم أمر له بعطاء (١).

قال البحارى: فلما كان يوم حنين آثر النبى صلى الله عليه وسلم
ناساً فى القسمة ، فأعطى الأقرع بن حابس مائةً من الأبل ، وأعطى عُيَيْنة
مثل ذلك ، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ فى القسمة .

فقال رجل: والله إن هذه القِسْمة ، ماعُدِلَ فيها ، وما أريد بها وجه الله. فقلت : والله لأخبرنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

فأتيته فأخبرته فقال : مَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدُلُ اللهُ ورسولُه ! رحم الله موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصبَر !

- عن أبى هريرة قال: قيل يا رسول الله ، ادعُ الله على المشركين.
   قال: (إنى لم أَبْعَث لَمَّانا ، وإنما مُبِعثْتُ رحمةً).
- عن أبى هريرة قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة طاف بالبيت وصلى فيه ركعتين ، ثم أتى الكعبة وأخذ بعضارك للا الباب ، فقال: (ما تقولون وما تظنون ؟).

قالوا : نقول أخُ وابنُ عمَّ حليمُ وحيمُ . قالوا ذلك ثلاثًا ،

<sup>(</sup>١) أخرجاه من حديث مالك .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أقول كما قال يوسف : لا كَثْرُيبَ(١) عليكم اليومَ يغفرُ اللهُ لكم وهو أرحم الراحمين ) .

فحرجوا كأنما نُشِروا من القبور، فدخلوا في الإسلام.

• عن عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم الفتح أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صَفُوان بن أبى أمية ، وأبى سفيان بن حرب ، والحارث بن هشام .

قال عر : فقلت : قد أمكنني الله تعالى منهم :

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَثَلَى ومثلَكُم كما قال يوسف الإخوته : ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ) .

قال : فانفضحتُ حياءَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جعل يعطى الناس يوم حنين من فضة ، في ثوب بلال .

فقال له رجل : يا نبى الله ، اعدِلْ .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ويحك ! فن يعدل إذا لم أعدل ، قد خبتُ إذاً وخسرت إذا كنت لا أعدل !).

فقال عمر : ألا أضربُ عنقه فإنه منافق؟

فقال : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتلُ أصحابي !

• عن ابن عمر قال : أُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل من

<sup>(</sup>۱) قال فى القاموس: ثرب ، لامه وعيره بذنبه . وفى الصحاح « التثريب . كالتأنيب والتعيير فى اللوم ) اه والمراد هنا : لا لوم ولا عتاب عليكم . (م ٦ - الوفا - جزء ثان )

ذهب وفضة ، فجعل يقسمه تبين أصحابه ، فقام رجل من أهل البادية فقال :

يا محمد والله إن الله أمرك أنْ تعدل ، فما أراك تعدل .

قال : ( ويحك ! من كيفدلُ عليك بعدى ! ) .

فلما ولَّى قال : ردُّوه عليَّ رويداً .

عن بَهْزُ بن حَكَيمٍ ، عن أبيه ، عن جده ، أن أخاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : جيراني علي ما أخذوا .

فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن الناس يزعمون أنك نُهيت عن البغي ثم تستحلي به(١) .

فقال: إن كنتُ أفعل ذلك إنه لعَلَى ، وما هو عليكم ، خلُّوا له جيرانه .

عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جَزُورا من أعرابى بوسقٍ من تمر الذخيرة ، فجاء به إلى منزله ، فالتمس التمرَ ، فلم يجده في البيت .

قال: فخرج إلى الأعرابي. فقال: يا عبد الله ، إنا ابتعنا منك جرورك هذا بوسق من تمر الذخيرة ونحن نرى أنه عندنا .

فقال الأعرابي : واغدراه .

فوكزه الناس فقالوا : لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا ؟ ! فقال : دعوه .

عن أبى هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم يستعينه
 فى شىء، فأعطاه شيئاً، ثم قال: أحسنتُ إليك؟ قال: لا ، ولا أُجمَلت.

<sup>(</sup>١) كذا ، واستحلى الامر : رضيه .

قال: فغضب السلمون وقاموا إليه.

فأشار إليهم: أن كُفُّوا . ثم قام فدخل منزله ثم أرسل إلى الأعرابى فدعاه إلى البيت ، [ فزاده شيئاً (١) ] فرضى . فقال : إنك جثتنا فسألتنا فأعطيناك وقلت ما قلت ، وفى أنفس المسلمين شيء من ذلك ، فإن أحببت فقُلُ بين أيديهم ما قلت بين يدى ، حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك . قال : نعم .

فلما كان الغداة أو العشى جاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن صاحبكم هذا كان جائما ، فسألنا فأعطيناه ، فقال ما قال ، وإنا دعوناه إلى البيت فأعطيناه ، فزعم أنه قد رضى ، أكذاك ؟

قال الأعرابي: نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن مثَلَى ومثل هذا الأعرابي كمثِل رجل كانت له ناقة فشردَت عليه ، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً .

فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي ، فأنا أرفَقُ بها .

فتوجَّه لها صاحبُ الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض ، فجاءت فاستناخت ، فَشَدَّ عليها رحلَها واستوى عليها .

وإنى لو تركتـكم حين قال الرجل ما قال ، فقتلتموه دخل (٢٠) النار .

عن زيد بن أرقم قال : سحَر النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود ، فاشتكى ذلك أياماً ، فأتاه جبريل فقال : إن رجلا من اليهود سحَرك فعقد لذلك عُقداً .

<sup>(</sup>۱) من الشفا ۹۳

<sup>(ُ</sup>٧ُ) الاصل: دخلتم . وهو تحريف . وما أثبته من الشفا ٩٩

فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليًا فاستخرجها فجاء بها . فجعل كلَّا حلَّ عقدةً وجَد لذلك خِفَّةً .

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عِقَال .

فَىا ذَكَرَ ذَلَكَ لليهودي و [ لا ] رآه في وجهه قط .

عن أنس قال : خدمتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عشرَ سنين ، فا سنَّبنى سنَّةً قط ، ولا ضربنى ضربةً ، ولا انتهرنى ، ولا عبَس فى وجهى ، ولا أمرنى بأمر ، فتوانيتُ فيه ، فعاتبنى عليه .

فإن عاتبني أحدُ من أهله قال : ( دَعُوه ، فلو تُقدِّر شيء كان ) .

• عن عبد الله بن سَلاَم قال : إن الله عز وجل آتا أراد هُدَى ريد ابن سَعْيَة (١) قال زيد : ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجهه ، سوى اثنتين آتا أُخْبُرها منه : يسبقُ حلمُه جهلَ الجاهل ، ولا يزيده شدةُ الجهل عليه إلا حِلْماً .

فكنت أنطلق إليه لأخالطه وأعرف حلمه ، فخرج يوماً ومعه على ابن أبى طالب ، فجاءه رجل كالبدوى ، فقال : يا رسول الله ، إن قرية بنى فلان أسلموا ، وحدَّثتهم أنهم [ إن ] أسلموا أنتهم أرزاقهم رغدا .

وقد أصابتهم سنَة وشِدَّة ، و إنى مُشْفق عليهم أن يخرجوا من الإسلام ، فإن رأيتَ أن ترسلَ لهم بشيء يعينهم .

قال زيد : فقلت : أنا أبتاع منكم بكذا وكذا وَسُقًا . فأعطيتُه ثمانين دينارًا ، فدفتها إلى الرجل وقال : اعجَلْ عليهم بها فَأَغْنهم .

فلما كان قيل المُحَلِّ بيوم أو يومين أو ثلاثة ، خرج رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) الاشهر : سعنة . بالنون .

عليه وسلم إلى جنازة فى نفر من أسما به ، فجبَذْتُ رداءه جَبْذَةً شديدة ، حتى سقط من عاتقه ، ثم أقبلتُ بوجه جَهْم غليظ ، فقلت : ألا تقضيني يا محمد ، فوالله ما عَلَيْتُ كم بنى عبد الطلب لَمُظُل .

فارتمدت فرائصُ عمر بن الخطاب كالفُلك المستدير ، ثم رمى ببصره فقال :

أَىٰ عدوَّ الله ، أتقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتصنع به ما أرى وتقول ما أسمع ! فوالذى بعثه بالحق ، لولا ما أخاف فَوْتَه لسبقنى رأسُك .

ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر فى تُؤَدة وسكون ، ثم تبسّم وقال : أنا [وهو](١) أحوجُ إلى غير هذا ، أن تأمر نى محسن الأداء وتأمره محسن التباعة ، اذهب يا عمر فاقضه حقّه وزده عشرين صاعاً من تمر .

فقلت : ما هذا ؟

قال أمرى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكانَ منازعتك. فقلت: أتعرفني يا عمر ؟

قال: لا، فمن أنت؟

قلت : أنا زيد بن سَعْيَة .

قال: اكليْر ؟

قلت: الحير.

قال : فما دعاك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت ؟ وتقولَ له ما قلت ؟

<sup>(</sup>١) من الشفاء ٨٤ .

قلت: يا عمر، إنه لم يَبْقَ من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرتُ إليه إلا اثنتين لم أُخْبَرُهما منه: يسبقُ حلهُ جهله، ولا يزيده شدةُ الجهل عليه إلا حِلْماً ، فقد اختبرتُهُ منه عنه الله الله عليه الله عليه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه

يَسَبَى صَابِهُ عَلَيْهُ ، وَدَ يُرِيدُهُ سَدَّهُ الْجَهْلُ عَلَيْهُ إِذْ حِمْلًا ، فَقَدَ الْحَبْرُمَةُ مِنْه ، فأشهدك يا عمر ، أنى رضيتُ الله ربًا ، وبالإسلام ديناً و بمحمد نبيًا ، وأشهدك أنَّ شَطْر مالى لله ، فإنى أكثرُها مالًا ، صدقةً على أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

فتال عمر: أو على بعصهم، فإنك لاتَسَعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. قال: فرجع عمر وزيد بن سَعْيَة إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.

فآمن به وصدَّقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة .

 عن الزُّهمى قال: إن يهوديا قال: ماكان بقى شىء مِن نَعْت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة إلا رأيتُه إلا الحِلْم.

و إمى أَسْلَفْتُه ثلاثين ديناراً إلى أجل معلوم ، فتركته حتى بقى من الأجل يوم ، فأتيته فقلت : يا محمد : أَوْفِنِي حقى ، فإنكم معاشر بنى عبد الطلب مُطْل .

فقال عمر : يا يهودى جُننتَ ؟ ! أما والله لولا مكانُه لضربتُ الذى فيه عيناك.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا حفص، محن كنا إلى غير هذا منك أُحْوجَ ، إلى أن تـكون أمرتنى بقضاء ما على ، وهو إلى أن تـكون أعَنْتَه في قضاء حقه أُحْوَجُ ,

قال: فلم يزده جهلى عليه إلا حلماً ، قال: يهودى (١) إنما يحلُّ حَقَّكُ عَدَا. ثم قال: يا أبا حفص، اذهب إلى الحائط الذي كان سأَل أول يوم. فإن رضيه فأعطه كذا وكذا صاعا، وزده لِمَاقلتَ له كذا وكذاصاعا. وإن لم يَرْضَه ، فأعطه ذلك من حائط كذا وكذا.

فأتى به الحائط فرضى ، فأعطاه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمره من الزيادة .

فلما قبض اليهودى تَمْرَه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. و إنه — والله — ما حملنى على ما رأيتنى صنعتُ يا عمر ، إلا أنى كنتُ رأيتُ صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة كلها إلا الحِلْم .

فاختبرتُ حلمه اليوم ، فوجدتُه على ما وُصِف في التوراة .

وإنى أشهدك أن هذا التمرَ وشطرَ مالى في فقراء السلمين .

فقال عمر : أو على بعضهم . فقال : أو بعضهم .

وأسلم أهل بيت اليهودى كلهم إلا شيخاً كان له مائة سنة ، فبقى على الكفر .

<sup>(</sup>١) يهوديُّ . أي : يا يهوديُّ . حذف منه أداة الندا ( يا ) تخفيفاً .

# الباعب الثالث في نهيد أن يبلغ ما لا يصلح

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 لا يُبلِّغنى أحدٌ منكم عن أحد من أصحابى شيئًا ، فإنى أحبُ أن أخرج إليكم
 وأنا سلم الصَّدر.

قال: فأَتَاهُ مَالَ فَتَسَمَّهُ ، فَانتَهِيتَ إِلَى رَجَلِينَ يَتَحَدَّثَانَ ، وأحدهما يقول لصاحبه: والله ما أراد محمد بقسمته التي قسَم وجه الله والدار الآخرة.

قال : فوثبت حين سمعتها ، ثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذ كرتُ له ذلك ، ثم قلتُ :

إنك قلت: لا يبلغني أحدٌ عن أحد من أصحابي شيئاً ، وإني سممت فلاناً وفلاناً يقولان: كذا وكذا . فاحمرَّ وجهه وقال:

دعنــا منك ، فقد أوذى موسى بأكثر من مثل هذا فصبر !

#### البابرابع

#### فی ذکر شفقته وم**د**اراته

- عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنى الأدخل فى الصلاة وأنا أريدُ أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى فأنجوّز (١) في صلاتي مما أعلم من شدة وَجْد أمه من بكائي » .
- عن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « إنى لَأ تَوم فى الصلاة فأريد أن أطوّل فيها ، فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى كراهية أن أشقّ على أمه » .

انفرد بإخراج هذا البخارى ، واتفقا على الذى قبله .

 عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتخذ حجرة فى السجد من حصير ، فصلى فيها ليالى ، حتى اجتمع إليه ناس ، ثم فقد صوته ، فظنوا أنه قد نام ، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم ، فقال :

« ما زال بكم الذى رأيتُ من صنيعكم ، حتى خشيتُ أن ُ يكتب عليكم ، ولو كُتب عليكم ، فإن أفضلَ صلاةِ المر • في يوتكم ، فإن أفضلَ صلاةِ المر • في يبته إلا المكتوبة » .

<sup>(</sup>١) فأتجوز (أي لا أطيل الصلاة ).

عن أنس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليموسلم: أين أبى ؟
 قال: فى النار.

فلما رأى ما فى وجهه قال : ﴿ إِنَّ أَبِّي وَأَبَاكُ فِي النَّارِ ﴾ .

انفرد بإخراج هذا الحديث مسلم ، واتفقا على ألذى قبله .

عن ابن عباس قال : قالت قریش للنبی صلی الله علیه وسلم :
 ادع لنا ربك أن يجمل لنا الصّفا ذهباً . و نؤمن بك .

قال : وتفعلون ؟ قالوا : نعم .

فدعا ، فأتاه جبريل فقال : إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك : إن شئت أصبح لهم الصّفا ذهباً ، فمن كفر منهم بعد ذلك عذّ بته عذا باً لا أعذبه أحداً من العالمين ، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة .

[ قال : بل التوبةُ والرحمةُ ](١) .

عن أبى أمامة أن فتى شابًا أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال:
 يا محمد ائذن لى فى الزنا.

فأقبل عليه القومُ فزجروه وقالوا : مه مه .

فقال: أدنه

فدنا منه قريباً ، فجلس . قال : أتحبه لأمك ؟ قال : لا والله ، جعلنى الله فداك .

قال : ولا الناس يحبُّونه لأمهاتهم .

<sup>(</sup>١) سقطت من الاصل وأثبتها من تاريخ ابن كثير ، والحديث أخرجه أحمد .

أَفتحبُّه لا بنتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، جعلني الله فداك . قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم .

أَعَبُّه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله ، جعلني الله فداك.

قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم.

أتحبه لعمتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، جعلني الله فداك .

قال : ولا الناس يحبونه لعاتهم .

أتجبه لخالتك؟ قال لا : والله يا رسول الله ، جملني الله فداك .

قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم.

قال: فوضع يده عليه ثم قال: اللهم أغفر ذنبه وطُّهر قلبه وحصِّن فرجَه.

قال: فلم يكن بعد ذلك الفتي يلتفت إلى شيء.

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى : « رَبِّ إِنَّهُ أَضْلَانَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ النَّاسِ ، فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْ ، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢) » .

وقولَ عيسى: « إِنْ تُعَـذِّ بْهُمْ قَانِبُهُمْ عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَغَفْرُ لَهُمْ قَانِلُكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحُكِيمُ (٢) ».

فرفع يديه وقال: اللهم أمَّتي أمَّتي . وبكى . فقال الله عز وجل: ياجبريل، اذهب إلى محمد، وربُّكَ أعَلم، فَسَالُهُ ما يبكيه.

فأتاه جبريل فسأله ، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) سورة إيراهيم ۲۲ (۲) سورة المائدة ۱۱۸ .

قال : فقال الله عز وجل : يا جبريل ، اذهب إلى محمد فقل له : إنَّا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك .

• عن أنس بن مالك قال: بَيْنا نحن جلوس فى المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابى فقام يبول فى المسجد، فقال أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُزْرِموه(١) ، دعوه . فتركوه حتى بال ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له : ( إن المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول والقذر ، إنما هى لذكر الله تعمالى والصلاة ، وقراءة القرآن ) .

وأمرَ رجلا فجاء بدلو من ماء فشَّنُه(٢) عليه .

عن عائشة أن رجلا استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 إيذنوا له فبئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه ، ألان له القول.

فقالت عائشة : فقلت : يا رسول الله ، قلتَ له الذي قلت ، ثم أَلَمْتَ له القول :

قال: يا عائشة، إن شرَّ الناس منزلةً عند الله يوم القيامة، مَنْ تُركه الناسُ اتِّماء فُحْشه.

عن مسعود بن الحكم قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من النوم فقلت : رحمك الله . فرمانى النوم بأبصارهم وضربوا بأيديهم على أفخاذه ، فلما رأيتُهم يُصْمتوننى سكتُ .

قال : فدعانى النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) لا تزرموه : لا تقطعوا عليه بوله . (٧) شنه : صبه .

بأبى وأمى ، ما رأيتُ معلّماً أحسنَ تعليما منه . ما ضربَنى ولا سنّبنى . ثم قال : « إِنَّ هذه الصلاة لا يَصْلُح فيها شىء من كلام الآدميين ، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير » :

- عن مالك بن المحويرث قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحياً رفيقاً ، فأقنا عنده عشرين ليلة ، فظن أنا قد اشتَقْناً أهلنا ، فسألنا عن تركنا من أهلنا ، فأخبرناه ، فقال : ارجعوا إلى أهاليكم فأقيموا فيهم » .
- عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الرجل من إخوانه ثلاثة أيام سأل عنه ، فإن كان غائباً دعاله ، وإن كان شاهداً زاره ، وإن كان مريضاً عاده .

## الباب أنخامِت فى ذكر حيائه صلى الله عليه وسلم

- عن أبى سعيد الخدرى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ حياء من العذراء في خِدرها(١) ، وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه .
- عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى على رجل صُفْرَةً فكرهما وقال: [ ألا ] أمرتم هذا أن يغسل هذه الصُفْرَة .

وكان لا يواجه أحداً في وجهه بشيء يكره.

- عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
   إذا بلغه عن رجل شى لم يقل له : قلت كذا وكذا .
- عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حَيِيًا (٢) لا يُسْأل عن شىء إلا أعطى .

<sup>(</sup>١) قال فى المختار من الصحاح: المدراء: البكر من النساء اه. و «الحدر» هو الستر ، والجمع خدور ويطلق الحدر على البيت إن كان فيه امرأة وإلا فلا ، وأخدرت الجارية: لزمت الحدر اه من المصباح المنير .

<sup>(</sup>۲) حيياً : أى : كثير الحياء .

## البا محالسادس فی ذکر تواضعه صلی الله علیه وسلم

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: استب مسلم ويهودى .
 فقال المسلم: والذى اصطنى محداً على العالمين .

وقال اليهودى : والذي اصطفى موسى على العالمين .

فغضب المسلم على اليهودى فلطمه ، فأتى اليهودى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ، فاعترف بذلك .

فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيِّرُونى على موسى ، فإن الناس يُضعقون (١) يومَ القيامة ، فأكون أولَ من يُفيق ، فأجد موسى ممسكا يجانب العرش ، فلا أدرى أكان فيمن صُعِق فأفاق قَبْلى ، أم كان ممن استثناه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) للراد 3 رُيْفَشَى عليهم . قال في أساس البلاغة : صفقتهم السهاء وأصفقتهم : أصابتهم بصاعقة وهي نار لا تمر بشيء إلا أجرقته مع رعد شديد .

وفي الهتار من الصحاح: «صفتهم الساء» من باب (قطع) إذا ألقت عليهم الصاعقة . والصاعقة أيضاً : المذاب . وصفق الرجل بفتح الصاد وكسر المين ، صفة : غشى عليه . وفي الاساس صُمِق وصَمِق إذا غشى عليه من هدة أو صوت عديد يسمه . وصفق : مات . وقوله تمالى : ( فصفق من في الساوات والارض ) أي : مات .

- وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول:
   أنا خير من يونس بن مكّى .
- عن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُطُرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبدُ الله ورسوله ) .
- عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : « فَاسْأَلُهُ مَامَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّمْنَ أَيْدِيَهُنَّ » .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنتُ أنا ، لأسرعتُ الإجابةَ ، وما ابتغيتُ الهُذُرَ .

• وسئلت عائشة رضى الله عنها ، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته ؟

قالت ؛ كان يكون فى مَهْنَةِ أهله(١) ، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلًى .

عن أنس رضى الله عنه أن رجلا قال : يا محمد ، يا سيدنا وابن سيدنا وخَيْرنا وابن خيرنا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أيها الناس : قولوا بقولكم ، ولا يستهوينكم الشيطان ، أنا محمد بن عبد الله ، عبدُ الله ورسوله ، والله ما أحبُّ أن ترفعونى فوق منزلتى .

• وقيل لعائشة رضى الله عنها : ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته ؟

<sup>(</sup>١) في مهنة أهله ، أي: في خدمتهم . «ومهنة» بفتح لليم لا غير كما في المصباح .

قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بَشَراً من البشر ، 'يَفلِّي ثوبه ، ويحلب شاته ويخدم نفسه .

- وفى رواية : يصنع فى بيته كما يصنع أحدكم فى بيته ، يَخْصَفُ النعلَ ويرقع الثوبَ .
- عن البَرَاء رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب ، وقد وارَى البياضُ بياضَ بطنه .
- عن أنس رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمُودُ المرضى ويشهد الجنائز ، ويأتى دعوة المملوك ، ويركب الحمار ، ولقد رأيته يوماً على حمار خطامه ليف .
- وعنه قال : كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم فرض فعاده النبى صلى الله عليه وسلم وقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ؟

فنظر الغلام إلى أبيه ، فقال أبوه : قل ما يأمرك به محمد . فقالها ، فمات . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صلوا على أخيكم وادفنوه .

- عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
   ( لو دُعيتُ إلى كُرَاع(١) لأحبتُ ، ولو أهدى إلى ذراعٌ لقبلتُ ) .
- عن أنس رضى الله عنه : ما كان شخص أحبَّ إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا ، لِمَا يعلمون من كراهيته لذلك .

<sup>(</sup>١) السكراع ، بضم السكاف : مستدق الساق . (م ٧ مس الوذا - جزء ثان )

عن الحسن رضى الله عنه أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 فقال: لا والله ما كان مُنْلق دونه الأبواب ، ولا يقوم دونه الحُجَّاب ،
 ولا مُنْدَى عليه بالجفان ولا يُرَاح عليه بها .

ولكنه كان بارزًا ، من أراد أن يَلْقَى نبيَّ الله لقيه .

كان يجلس بالأرض و يوضع طعامه بالأرض ، ويلبس الغليظ ، ويركب الحار ويُرْدف بعده ، ويَلْمَق والله يدَه ! صلى الله عليه وسلم .

- عن قيس بن أبى حازم أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما قام بين يديه استقبلته رعْدة ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : (هَوُّ ن عليك ، فإنى لستُ مَلِكاً ، إنما أنا ابنُ امرأة من قريش كانت تأكل القديد )(١).
- عن أنس رضى الله عنه ، أن امرأة كانت فى عقلها شىء ، فقالت :
   يا رسول الله إن لى إليك حاجة .

قال : يا أم فلان خذى فى أى طريق شئت قومى فيه حتى أقوم معك ! فخلا ممها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يناجيها حتى قضت حاجتها .

- وعنه قال : إنْ كانت الوليدةُ من ولائد المدينة تجىء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما كَنْزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت .
- عن أبن أبى أونى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
   لا بأنف ولا يستكبر أن يمشى مع الأرملة والمسكين فيقضى له حاجته .

<sup>(</sup>١) القديد: اللحم للقدد. أي المفف.

- عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمى الجثرة على ناقة شهباء ، لا ضَرْبَ ولا طَرْدَ ، ولا إَلَيْك!
- عن نصر بن وهب الخُزاعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حاراً مَرْسوناً بنير سَرْج موكف عليه قطيفة جُورية(١) ، ثم دعا معاذا فأردفه .
- عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنسوة فسلم عليهن .

وقد سبق أنه كان يسلّم على الصبيان .

عن أبى هريرة رضى الله عنه وأبى ذَرَّ . قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بَيْن ظَهَرانَىْ أصحابه . فيجى الغريب فلا يَدْرى أيهم هو حتى يَسْأَل .

فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه ، فبنينا له دكانا(٢) من طين ، فكان يجلس عليه ونجلس مجانبيه .

عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله كُلْ ،
 جعلنى الله فداك ، متكِّنًا فإنه أهو نُ عليك .

قال: لا ، بل آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد.

• وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءنى ملَك. فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شأت نبيًّا عَبْداً وإن شأت نبيًّا مَلكا.

<sup>(</sup>١) جورية : نسبة إلى جور مدينة بفارس .

<sup>(</sup>٢) دكانا . أى : مصطبة .

فنظرتُ إلى جبريل فأشار لى : أَنْ ضَعْ نفسك .

فقلت: نبيًّا عَبْداً.

- عن عبد الله بن أبى أوفى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
   يُكثر الله كر و يقل الله ، ويطيل الصلاة و يقصر الخطبة ، ولا يأنف ولا يستنكف أن يمشى مع الأرملة والمسكين يقضى لها حاجتهما .
- عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : كنت فى عصابة من المهاجرين جالساً ، وإنَّ بعضهم يَسْتقر ببعض من العُرْى ، وقارى، لنا يقرأ علينا ، فكنا نستمع إلى كتاب الله .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

الحمد لله الذي جعل من أمتى من أمرتُ أن أَصْبِرَ معهم نفسي .

ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليَمْدِلَ بيننا بنفسه . فقال : أبشروا معاشر صعاليك(١) المهاجرين بالنور التام يوم القيامة ، تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم ، وذلك خسمائة عام .

<sup>(</sup>١) صعاليك . أي : فقراء .

## البات السّابع فى أنه بعث رحمة صلى الله عليه وسلم

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قيل : يا رسول الله ، ادعُ
 على المشركين .

قال : ( إنى لم أَبْعَتْ لَعَأَنا وإنما بُعِيْتُ رحمة ).

• وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما أنا رحمةُ مُهْداة ) .

قلت: وهذا الحَصْر مؤيَّدُ بقوله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْمَا آمِينَ ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ١٠٧

# البات الثامن

#### فى ذكر اشتراطه على ربه سبحانه أن يجمل سبَّه لمن سَبُّ من السلمين أجراً

- عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( اللهم إنى أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه ، إنما أنا بشر ، فأَى المؤمنين آذيته أو شتمته أو جَلَدْتُهُ فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة )(١).
- عن أنس رضى الله عنه قال : كانت عند أم سليم يتيمة ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليتيمة فقال : آنتِ ، هيه ، لقد كبرتِ لا كبر سنُّك !

فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكى ، فقالت أم سُليم : يا بنيَّة مالك ؟ قالت : دعا علىَّ نبى الله أن لا يكبر سنى ، فالآن لا يَكبر سنِّى أبداً .

غرجت أم سليم مستعجلة تُلُوثُ خارها حتى لقيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : مالك يا أم سليم ؟

فقالتَ : أدعوتَ على يتيمتى ألا بَـكْبَرَ سِنُّهَا ؟!

فضعك ثم قال: يا أم سلم ، أما تعليب أن شرطي على ربي أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٢٥/٨ . وروايته . آذيته شتمته لعنته جلدته .

اشترطت على ربى عز وجل ، فقلت : إنما أنا بَشَرُ أرضى كما يرضى البشر ، وأغضب كما ينفس الرجل (١) ، فأيما أحد دعوتُ عليه من أمتى ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وتُوْبَة تقربه إلى (٢) يوم القيامة .

قال ابن عقيل : أما لعنه في الخر فتشريع للزجر ، فلو كانت وضعت للزجر مم أبان أنها رحمة ، خرجت عن موضعها ، فيصير ذلك ترغيباً في المصية .

وذلك غير جائز على الشارع .

اللهم إلا أن يكون أراد به من وجه أنه رحمة فى [ غايته ] ذلك أن لَعْن الرسول لمن لعنه يكون عند من لعنه غاية فى المنع عن ارتكاب ما لعنه عليه وحاملا له على التوبة ، فيكون مُسَمِّباً للعنة رحمةً حيث أفضت إلى الرحمة ، تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٢٨/٨ ، كما ينضب البشر .

<sup>(</sup>٣) مسلم . تقربه بها منه .

## البائم الناسع فى ذكر جوده صلى الله عليه وسلم

- عن جابر رضى الله عنه قال: ما شُيْل رسول الله صلى الله عليه
   وسلم شيئاً قط فقال لا .
- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أُجودَ الناس ، وكان أُجودَ ما يكون فى رمضان ، حين يلقى حبريل عليه السلام ، وكان جبريل يلقاهُ فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال :

فَلرَسُولُ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَجُودُ بَالْخَيْرُ مِنَ الرَّبِحُ المُرْسَلَةِ .

 عن أنس رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يُشأَلُ شيئاً على الإسلام إلا أعطاه .

قال : فأتاه رجل فسأله ، فأصر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة .

قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أَسْلُمُوا ، فإن محمداً يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة(١) !

عن جُبَير بن مطعم رضي الله عنه قال :

<sup>(</sup>١) الفاقة : الفقر .

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفلة (١) من حُنَين عَلَقه الأعراب يسألونه ، حتى اضطروه إلى شَمُرَة فخطف رداءه .

فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : رُدُّوا علىَّ رداً لى ، أَتَخْشُونَ علىَّ الله عليه وسلم وقال : رُدُّوا علىَّ رداً لى ، أَتَخْشُونَ على البخل ؟ ! فلو كان لى عدد هذه العضاه ذهباً لقسمته بينكم ، لا تجدونى مخيلا ولا كذاباً ولا جباناً .

- عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صُبْرَةٌ من تمر ، فقال : ما هذا يا بلال ، فقال : أدَّخِره يا رسول الله ! قال : أما تخشى أن يكون له سجار (٢) فى النار ؟ أنفق بلال ولا تخش إقلالا .
- عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئاً لغد .
- عن هارون بن رئاب قال : قدم على النبى صلى الله عليه وسلم سبمون ألف درهم ، وهو أكثرُ مالٍ أتى به قط ، فوضع على خصير ، ثم قام فقسمه ، فما ردَّ سائلًا حتى فرغ منه .

<sup>(</sup>١) مقفلة : أي راجعة .

<sup>(</sup>٢) الاصل: بخاتي . وما أثبته من حلية ١١٩/١ . وسعير النبور : أحماء .

#### البائے العاشر فی ذکر شجاعته صلی الله علیه وسلم

- عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس ، كان فزَعُ بالمدينة فخرج الناس قبل الصوت فاستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقهم فاستنبأ الفزع على فرس عُرى لأبى طلحة ما عليه سرج ، في عنقه السيف ، فقال : لم تراعوا . وقال للفرس : وجدناه مجراً ، وإنه لبحر .
- عن البراء رضى الله عنه أنه سأله رجل من قيس فقال : أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنَين ؟ فقال البراء : ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر ، كان هوازن قوماً رُمَاة ، وإنا لما حلنا عليهم انكشفوا ، فأكبرنا على الغنائم ، فاستقبلونا بالسهام ، ولقدراً يت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء ، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها ، وهو يتول :

#### أنا النبيُّ لا كَدْبِ أنا ابنُ عبد الطلب

- عن على رضى الله عنه قال : لقد رأيتنى يوم بدر ونحن نلوذُ بالنبى
   صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ .
- وعنه قال : كنا إذا احرَّ البأس ولتى القومُ القومَ ، اتَّقينا برسول
   الله صلى الله عليه وسلم ، فما كان أحدُ أقرب إلى العدو منه .
- عن البراء رضى الله عنه قال : كنا والله إذا احمر البأس ، نتتى به ،
   يعنى النبى صلى الله عايه وسلم ، وإن الشجاع منا ، الذى يحاذي به .

#### الباب لحادئ شر فى ذكر مزاحه وملاعبته وأنه لا ينطق إلا بالحق

• عن أنس رضى الله عنه أن رجلا من أهل البادية يقال له زاهم، وكان يهدى إلى النبى صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهماً بادينا ونحن حاضروه . وكان رجلا دميا ، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه ، والرجل لا يبصره ، فقال : أرسلني ، من هذا ؟!

فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل لا يألوا ، ما ألصق ظهره . بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرفه .

وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشترى العبد!
فقال: يا رسول الله ، إذن والله تجدنى كاسداً . فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لكن أنت عند الله غال. عليه وسلم: لكن أنت عند الله غال.

عليه وسلم: عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدُنْ(١).

فقال للناس: تقدموا ، فتقدموا .

<sup>(</sup>١) لم أبدن . أي : لم يكثر لحي ولم يثقل جسمي من السمن .

ثم قال : تعال حتى أسابقك ، فسابقته ، فسبقته . فسكت عني .

حتى إذا حملتُ اللحمَ ، وبدنتُ ونسيت ، خرجت معه فى بعض أسفاره ، فقال للناس : تقدموا ، فتقدموا ، فقال لى : تعال حتى أسابقك فسابقته فسبقنى .

فجعل يضجك ويقول: هذه بتلك.

عن أنس رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : ياذا الأذنين ، قال أبو أسامة : يمازحه .

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدُّلُعُ (١) لسانَه للحسن بن على رضى الله عنهما ، فيرى الصبيُّ مُخْرةً لسانه فيهشُّ إليه .

- عن عبد الله بن الحارث بن جَزء رضى الله عنـه قال : ما رأيتُ
   رجلا أكثر مزاحاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- عن عائشة رضى الله عنها قانت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
   إنى لأمزخ ولا أقول إلا حقا .
- عن أنس رضى الله عمه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
   احملنى . فقال : إنّا حاملوك على ولد الناقة .

قال : وما أصنع بولد الناقة؟ فقال : وهل تلِد الإبلَ إلا النوقُ !

• وقال: لا يدخل الجنة عجوز.

قال : إن مجوزاً دخات على رسول الله صلى الله عليه وسم فسألته عن شيء فقال لها ومازَحها : إنه لا يدخل الجنة مجوز .

<sup>. (</sup>١) يدلع : يخرج لسانه من ثمه .

وحضرت الصلاة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ، فبكت بكاء شديداً ، حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم .

فقالت عائشة : يا رسول الله ، إن هذه المرأة تبكى لما قلت لها : إنه لا يدخل الجنة مجوز !

فضحك وقال : لا يدخل الجنة مجوز ، ولكن قال الله تعالى :

« إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاء . فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً . عُرُ باً أَتْرَاباً »(١) وهن المحاثز الرمص .

وعنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم ، فرأى أبا ُعمير حزيناً فقال : يا أم سليم ، ما بالُ أبى عمير حزيناً ؟

قالت: يا رسول الله ، مات ُنفيره(٢) .

فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟!

- عن ابن عباس قال : كانت في النبي صلى الله عليه وسلم دعابة .
- عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم من أَفْـكه الناس .
- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مَزَّ احًا ، وكان يقول :
   إن الله لا يؤاخذ المَزَّ اح الصادق في مزاحه .
- عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : كنت أكتب كل شىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة . الآيات ٣٥، ٣٧، ٣٧ . العروب من النساء : التحبية إلى زوجها وجمعه : عرب ، بضم العين والراء .

<sup>(</sup>أتراباً )أى : مستويات في السن ومفرده (ترب) بكسر الناء .

<sup>(</sup>٢) النغير : نوع من الطير مثل العصفور .

فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله يتكلم في الغضب.

فأمسكت عن الكتابة ، وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منى إلا حق .

عن خَوات بن جُبير قال : نزلتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
 مَرَّ الظهران ، فخرجت من خبائی(۱) فإذا نسوة يتحدثن ، فأعجبنني .

فرجعت ، فأخرجت حلة لى من حبرة فلبستها ، ثم جلست إليهن .

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبته ، فقال :

يا أبا عبد الله ، ما يجلسك إليهن ؟

فِهِبْت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت :

يا رسول الله ، جملٌ لى شَرود، أبتني له قيداً .

قال : فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته ، فألتى رداءه و دخل الأراك فقضى حاجته وتوضأ ، ثم جاء فقال : أبا عبد الله ، ما فعل شِرَادُ(٢) حملك ؟!

ثم ارتحلنا ، فجعل لا يلحقني في منزل إلا قال لى : السلام عليك يا أبا عبد الله ، ما فعل شرادُ جملك؟!

قال : فتعجلت إلى المدينة ، فاجتنبت المسجد ومجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما طال ذلك ، تَحَيَّنْتُ ساعة خلوة المسجد فجعلت أصلى .

<sup>(</sup>۱) خبائی . أی : خيمتی .

<sup>(</sup>۲) شرد الجمل شرادا : نفر .

فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حُجَره ، فجاء يصلى ، فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم جاء فجلس ، وطوّلت رجاء أن يذهب ويدّعنى .

فقال: طوِّل ، يا أبا عبد الله ما شئتَ ، فلستُ بقائم ، حتى تنصرف! فقلت: والله لأعتذرنَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأبردنَّ سدره.

قال: فانصرفتُ ، فقال: السلام عليك يا أبا عبد الله ، ما فعل شِير ادُ الجل ؟!

فقلت : والذي بعثك بالحق ما شردَ ذلك منذ أسلمتُ :

فقال : (رحمك الله) مرتين أو ثلاثا ، ثم أمسك عنِّي فلم يَعَدُ .

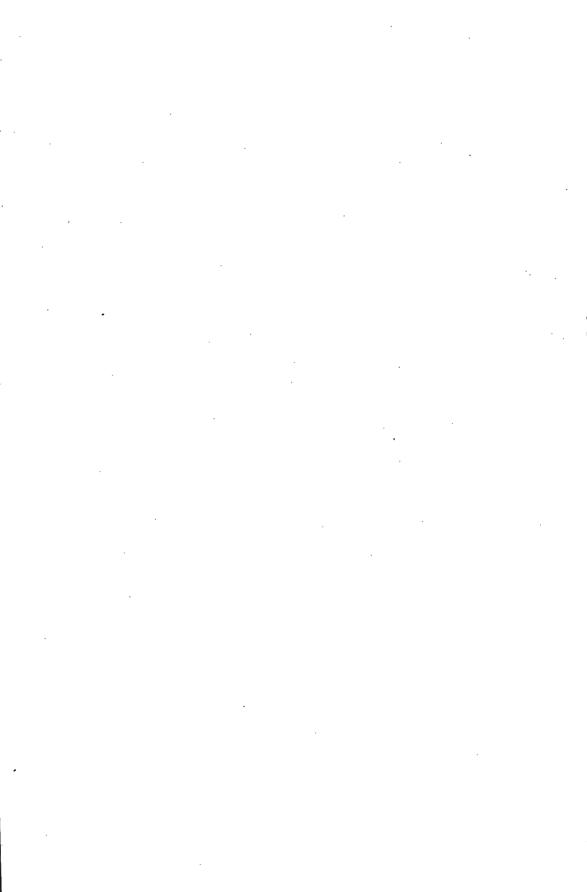

# أبواب آرابه وسمت

عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

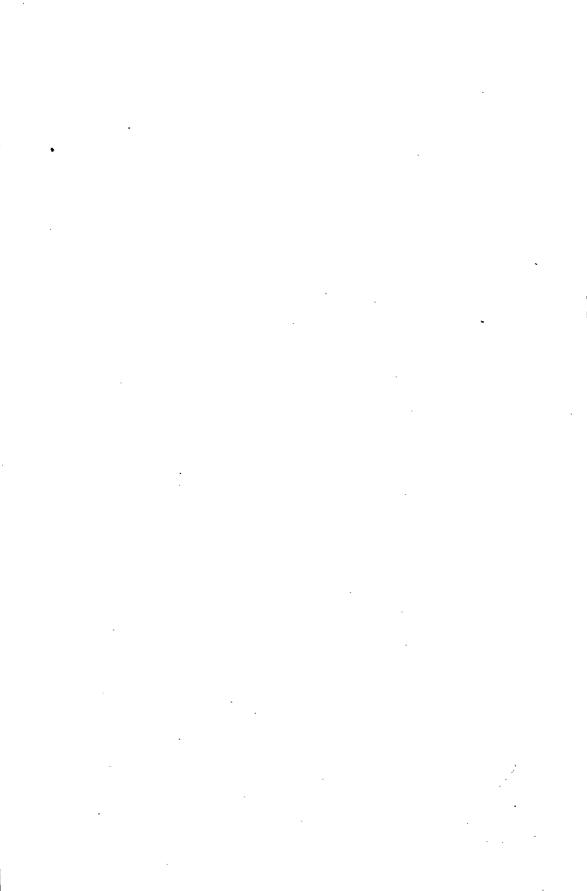

### البابالأول

### في جعله يده اليمني للطهور

واليُسْرَى لدفع الأذى

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليمنى لطهوره
 وطعامه ، وكانت يده اليسري لخلائه وما به من أذى .

### البام الثاق

#### في فعله عند عطسته

- عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس
   يَخْفِض صوته وتلقّاها بثوبه وخَمْر(١) وجهه .
- وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم [كان] إذا عطس خَمر وجهه وأخلَى عطسته .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) خر: عطى .

# الياب الشالث في عبته التيامن في أفعاله

• عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ شيئاً أخذه بيميته ، وإذا أعطى أعطى بيمينه ، وببدأ بميامنه في كل شيء .

#### آلبامب الرابع فی ذکر جلسته

عن قَيْلة بنت تَخْرِمة أنها رأت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد وهى قاعدة القرفصاء ، قالت : فلما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع فى الجلسة أرعدْتُ من الفَرَق .

# البا مِسِ الخامس في ذيحر احباله

عن أبى سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى (١) بيديه .

<sup>(</sup>١) الاحتباء: أن يجمع بين ظهره وساقيه بعامة ونحوها .

# البَالِـُـالِــادِسُ في ذيمر انسكاله

• عن جابر بن سَمُرة رضى الله عنه قال : رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم متكثاً على وسادة على يساره(١).

# الباجبالسالج في ذكر استلقائه

• عن عَبَاد بن تميم ، عن عُمَّه(٢) ، أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلقياً في السجد ، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى .

<sup>(</sup>١) هذا لبيان الواقع ، لا للتقييد .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن زيد بن عاصم ، روى صفة الوضوء وغيره ، ويقال : هو الذي قتل مسيلة السكداب ، روى عنه الستة .

#### البارك الثامن

#### فى صفَة منطقه وألفاظه

- عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا .
- وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [كان] إذا تسكلم بكلمة ردّها ثلاثا ، وإذا أتى قوماً فسلم عليهم سلم ثلاثا .
- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يَسْر د سَرُدُكُم هذا ، كان يتكلم بكلام رُبِينُه ، فَصْلاً (١) يحفظه من يَسْمعه .
- وفى رواية عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدُّث حديثاً ، لو عَدَّه العادُّ لأحصاه .
  - عن الحسن بن على قال : سألت خالى هنداً فقلت :

صِفْ لَى مَنْطَقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال :

كان لا يتكلم فى غير حاجة ، طويل السَّكْت ، يفتتح الكلم(٢) ويختمه بأشداقه ، ويتكلم بجوامع الكلم ، فَصْلاً لا فُضُول فيه ولا تقصير .

- عن أم مَهْبَد قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا صحت ، فعايه الوقار ، وكأنّ مَنْطقه خَرزات نظم يتحدَّرن ، حلو المنطق لا نَوْرْ ولا هَذْر (٣).
- عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا تكلم
   رُئِي كالنور من ثمناياه .

<sup>(</sup>١) رواية الترمذي في الشهائل : بكلام بين فصل .

<sup>(</sup>٢) شمائل الترمذي : السكلام .

<sup>(</sup>٣) انتزر : القليل . والهذر : السقط في السكلام .

# الباســـالتاسِّع في دعر تحريك يده عين يتكلم

• عن الحسن بن على ، عن خاله هند قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشار ، أشار بكفه كلها ، وأدا تعجّب ، قلبها ، وأدا [تحدّث](١) اتّصل(٢) بها ، وضرب براحته البينى بطن إبهامه اليسرى ، وإذا غضب ، أعرض وأشاح .

<sup>(</sup>١) سقطت من الاصل ، وأثبتها من شمائل الترمذي ٢١٠/١

<sup>(</sup>٧) اتصل: أي حديثه للفهوم من تحدث .

# الباك العايثر<sup>و</sup> فى ذكر منبره صلى الله عليه وسلم

عن سهل بن سعد أنه سئل عن المنبر من أي عود هو ؟

قال : أمّا والله إنى لأعرف من أىّ عُود هو ، وأعرف من عَمله وأىّ يوم صُنع ، ورأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم أيّ يوم جلَس عليه .

أرسل النبى صلى الله عليه وسلم إلى امرأة لها غلام نجار فقال لها : مُرِى غلامَك النجار أن يعمل لى أعواداً أجلس عليها إذا كلتُ الناس .

فأَمَرَ تُه فذهب إلى الغابة ، فقطع طَرْ فاً ، فعمل المنبر ثلاث درجات .

فأرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فوصمه في موضمه الذي

فجلس علیه أول بوم، فكبَّرَ وهو علیه ، ثم ركع ، ثم نزل القهقری فسجد، وسجد الناس معه، ثم عادحتی فرغ .

فلما انصرف قال : يا أيها الناس ، إنما فعلت هذا ، لتأتمُّو ا بى وتعلموا صلاتى .

# البا البحادي شير في ذكر فصاحته صلى الله عليه وسلم

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح العرب ، وكان يقول : إن الله أدَّ بني ، فأحس تأديبي ، ونشأتُ في بني سعد .

وقال: بُعِيْتُ بجوامع الـكلم .

عن عمر بن الخطاب أنه قال : يا رسول الله ، مالك أفْصَحنا
 ولم تخرج من بين أظهر نا ؟

قال: (كانت لغة إسماعيل قد دَرَسَت ، فجاء بها جبريل فحفظتها )(١).

- عن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أفصح الناس ، كان يتكلم بالكلام ، لا يَدْرون ما هو ، حتى يخبرهم .
- عن على قال: ما سمعت كلة غريبة من العرب ، إلا وقد سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسمعته يقول : ( مات حَتْفَ أنفه ) ، وما سمعتها من عربى قبلَه .

قال المؤلف رحمه الله : كلُّ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حكَمَ وفصاحة .

<sup>(</sup>١) رواه أبو نميم .

ومن طرائفها : ( إياكم وخضراء الدِّمن )(١) .

(إن ممتا 'ينبت الربيع' ، كَتَا يَقْتِل حَبِطاً أَو مُيلِمُ (٢)).

و ( لا ُيلَدَغ المؤمن مِنْ جُحْر مرتين ) .

و ( الناس كأسنان المشط ) . و ( المرء كثيرٌ بأخيه ) .

وقوله للأنصار: (إنكم لَتَقِلُّون عند الطمع ، وتكثرون عند الفزع).

وقوله : (خير المال ، مُهْرَة مأثورة (٣) ، أو سُكة مأبُورَة )(٤) .

وقوله : (خير المال ، عين شاهدةٌ ، لمين نائمة) .

و ( من بَطَّأَ به عمله ، لم يُسْرع به نسبه ) .

وقوله : (حَبُّكُ الشيء 'يفني ويُصمُّ ) .

و (كُلُّ الصيد، في جوف الفرا )(\*). ( القناعة مالٌ لا ينفد ).

ومثل هذا كثير .

<sup>(</sup>١) الدمن : العطن والبعر . وللراد : منبت السوء .

<sup>(</sup>٢) الحبط: وجع ببطن البعير، من كلاً يكثر منه، فلا يخرج منه شيء. ويلم: يكاد.

<sup>(</sup>٣) المهرة : الانتي من ولد الفرس . والمأثورة . النفيسة .

<sup>(</sup>٤) السكة : السطر من النخل ، و « للأبورة » : الملقحة .

<sup>(</sup>د) الفرأ ، كبيل ، حمّار الوحش ، وقد ترك الهمز في للثل لانه موضوع على الوقف ، والمعنى : كل الصيد-دونه .

# البام الثاني عشر في تسكلمه بالعارسية

• عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : قوموا ، فقد صنع لكم جابر شوراً .

قال أبو العباس َ فقلب : إنما براد من هذا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تَكُلَّمُ بالفارسية ، صنع سُوراً ، أي : طعاماً ، دعا إليه الناس .

عن مجاهد ، عن أبى هريرة ، قال : مَرَّ بى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا أشتكى بطنى ، فقال : يا أبا هريرة : اشتكيت درد اشتكيت درد ؟ عليك بالصلاة فإنها شفاء من كل سقم .

قال المؤلف: هذا الحديث لا يَثبت عند علماء النقل.

قالوا: أبو هريرة لم يكن فارسيا ، إنما مجاهد فارسى ، فالذى قال هذا ، أبو هريرة ، خاطب به مجاهداً .

ومن رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وَهِم ٠

وقد روى هذا الحديث ، إبراهيم بن البراء ، من طريق أبى الدرداء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ، وإبراهيم يمدَّث عن الثقات بالموضوعات .

#### البام الثالث عشر

#### في ذكر ما تمثل به من الشعر

قال البراء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الأحزاب،
 ينقل التراب وقد وارى الترابُ بياض إبطيه وهو يقول:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَااهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَلَا صَلَّيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

- عن جندب بن سفيان البَجلي قال : أصاب حجر اصبع رسول الله

صلى الله عليه وسلم، فَدَمِيَتْ فقال:

عَلَ اللهِ عليه وسلم، فَدَمِيتْ فقال:
عَل اللهِ عليه وسلم، فَدَمِيتْ وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقَيِتِ

- وقد قيل لعائشة رضى الله عنها : هلكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشمو من الشعر ؟ قالت : كان يتمثل بشمو ابن روَاحة ، ويتمثل بقوله :
  - \* وَكَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ \*
- عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِن أُمُندَق كُلة قالما شاعر ، كُلةُ لَبيد :
  - أَلَا كُلُّ شَيْء مَا خَلَا اللهَ بَاطِلْ .
     وكاد شعر أمية بن أبى الصَّلْت [أن] يُسْلِم .

#### البام الابع عشر ذي ملهود من الشعر

في ذكر ماسمع من الشعر

عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : أردفنى رسولُ الله صلى الله
 عليه وسلم فقال : هل ممك من شعر أمية بن أبى الصلت شيء ؟

قلت: بلي بإرسول الله . قال : هيه . حتى أُنشدته مائة بيت .

وعن نابغة قال: أنشدتُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:

بَلَفْنَا السَّمَاءَ تَجْدُنَا وَجُدُودُنَا وَإِنَّا لَـنَوْجُو فَوْقَ ذَٰلِكَ مَظْهَرَ ا

فقال : أين المظهر يا أبا ليلي ؟ قلت : الجنة قال : أجل، إن شاء الله .

ثم قلت :

وَلَا خَيْرَ فِي حِسْلُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَادِرُ تَخْمِى صَفْوَهُ أَنْ يُكَـدِّرَا

وَلَا خَيْرَ فِي جَهْلِ إِذَا لَمْ بَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ بَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ أَصْلَارًا عَلَيْهِ إِذَا أُوْرَدَ الْأَمْرَ أَصْلَارًا

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يَفْضُضِ اللهُ فَاك .

عن سعيد بن المسيب قال : قَدِم كَعبُ بنُ زهبر متنكّراً ، حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعده .

فأتى أبا بكر ، فلما أن صلَّى الصبحَ ، أتاه به وهو متلثمُ بعامته .

فقال لرسول الله صلى الله عليه وسملم : رجل يبايمك على الإسلام .

فيسط يده .

فحسر عن وجهه ، فقال : بأبى أنت وأمى يارسول الله ، هــذا مقام المائذ بك.

أ ناكمب بن زهير .

فتجهمت الأنصار ، وأغلظت له ، لِلاَ كان مِنْ ذِكْرِهِ للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولانَتْ له قريشٌ ، وأحبُّوا إسلامَه .

فَآمَنَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فأنشَده مِدْحَته التي يقول فيها :

بَانَتْ سُمَّادُ فَقَلْبِي الْبَوْمُ مَتْبُولُ

مُتَمَّمٌ عِنْدَهَا لَمْ يُشْفَ مَكْبُولُ

•

فكساه النبي صلى الله عليه وسلم بردة اشتراها معاوية بن أبي سفيان من آل كسب بن زهير بعده ، بمال كثير .

فهي البردة التي تلبسها الخلفاء في العيدين . زيم ذلك أبان .

قال المصنف: وقد أنشده جماعة ، منهم العباس ، وعبد الله بن رواحة ، وحسّان ، وضمار ، وأسد بن زنيم ، وعائشة ، فى خَلْق كثير ، قد ذكرتهم فى كتاب الأشمار .

\* \* \*

### البام الخامن شمثر

#### فى صفة مشيه صلى الله عليه وسلم

• عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ .

• عن لقيط بن صبرة عن أبيه ، أنه أنى عائشة هو وصاحب له يطلبان النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم يجداه .

فلم يلبثاً ، أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم مُتَمَّلًماً يَسَكَفَأَ .

عن على قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفّأ تكفّوًا كأنما يَتقلم (١) من صَنب (٢) ، لم أر قَبْله ولا بعده ، مثله صلى الله عليه وسلم.

• [ عن الحسن ] عن خاله هند ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صَبَب ، وإذا التفت ، التفت جيعاً ، خافضَ الطَّرْف .

نظِرُه إلى الأرض ، أطُولُ من نظره إلى الساء ، جُلُّ نظره ، الملاحظة . يسوق أصحابه ، ويبدأ مَنْ لقيه بالسلام .

<sup>(</sup>١) التقلع : رفع الرجل من الآرض بهمة وقوة ، لا مع اختيال وتقارب خطأ . والتسكفؤ : لليل إلى سُنَّل للشي أي : إلى قدام ، كالسفينة في جريها .

والسلو . ين ين ين الارض . ومن بمعنى فى . أى : كأنما ينزل فى . (٧) السبب : ما انحدر من الارض . ومن بمعنى فى . أى : كأنما ينول فى . موضع منعدرا . والرواية : كأنما ينحط .

- عن أبى هريرة قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة ، فكنت إذا مشيت ، سبتنى ، وإذا هرولت سبقته ، فقلت : تُطُورَى له الأرضُ .
- عن أبى هريرة قال: مارأيت أحداً أسرع فى مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كأنما الأرضُ تُملُّوى له ، إنا لنُجْهِدُ أنفسنا ، وإنه غير مُكْتَرَث .
- عن عربن الخطاب قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
   تَطأ رجلاه .
- عن جابر قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمشون
   أمامَه إذا خرج ، ويدكون ظهره للملائكة .
- عن ابن عباس قال : مشيت ورا و رسول الله صلى الله عليه وسلم
   أختبره فأنظر : بكره أن أمشى وراءه ، أو يحب ذلك ؟ .

فالتمسَنى بيده، فألحقَني به، فمرفت أنه كيكره ذلك.

## البمائيالسّا وكاشر فى ذكر ضحكه وتبسمه صلى الله عليه وسلم

عن عائشة أثها قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 مستجمعاً ضاحكاً قط ، حتى أرى لَهُوَ انه ، إنما كان يتبسم .

أخرجاه .

- عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال : ما رأيت أحداً كان أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- عن صُهيب قال : ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدئت واجده.
- عن أبى هريرة قال : صحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدَتُ أنيابه .
  - عن حُصَين بن زيد الكَلُّبي قال:

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحكًا ، ما كان إلاَّ التَّبسُّم .

- عن الحسين بن على قيال : سألت خالى هنداً عن صفة ضحك رسول الله عليه وسلم . فقال : جُلُّ ضحكه التبسم ، يَفْتُرُ عن مِثْل حَبِّ الفهام .
  - عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال :
     (م ٩ -- الوفا -- جزء ثان )

أقبل أعرابيُّ على ناقة له ، حتى أناخ بباب المسجد ، فدخل على نبى الله ، وحمزة بن عبد المطلب جالس فى نفر من المهاجرين والأنصار ، وفيهم النُّعَيْمَان ، فقال لِمُنْعَمَان :

ويحك إن ناقته سمينة ، فلو نحرتُها ، فإنا قد قَرِ مُنا(١) إلى اللحم ، ولو فعلت غرَّمْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلْنا لحمًا .

فقال: إنى لو فعلت ذلك وأخبرتموه ، وجَد<sup>(٢)</sup> على . قالوا: لا نفعل . فقام فضربها فى كبتها ، ثم انطلق .

فرَّ بالمقداد قد حفر حفرة ، قد استخرج منها طيناً ، فقال : يا مقداد غيِّبني في هذه الحفرة ، وأطبق علىَّ شيئاً ، ولا تدلَّ على ّأحداً ، فإنى قد أحدَ ثُمْت حدَّ ثاً . فقعل .

فلما رأى الأعرابي ناقته قد نُحرت صرخ .

غرج نبى الله صلى الله عليه وسلم وقال : من فعل هذا ؟ قالوا : نعيمان . قال : فأين توجَّه ؟ قالوا هاهنا .

فتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعه حمزة وأصحابه ، حتى أتى على المقداد .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت نعيان؟ فصمت . قال : لَتُخْبَرَنِي أين هو؟ فقال : مالى به علم . وأشار بيده إلى مكانه . فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه .

وقال : أَيْ غُدَر ، ما حملك على ما صنعت !

<sup>(</sup>١) قرمنا . أي : آشتدت شهوتنا إلى اللحم .

<sup>(</sup>۲) وجد على . أى غضب .

قال : والذى بعثك بالحق ، لأَمرنى به حمزةُ وأصحابه . فأرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابيَّ وقال: شأنكم بها . فأكلوها .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا ذكر صنيعه ، ضعك حتى تبدو نواجذُه .

- عن جرير بن عبد الله قال : ما حجبَنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ، ولا رآنى إلا ضَحِك .
- وفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى عن رجل أخْرِجٌ من النار فقيل له: تمنَّ . فيتمنَّى فيقال : هو لك ما تمنيت ، وعشرة أضماف الدنيا . فيقول : تَسْخَر بى وأنت الملك !

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتُ نواجذه .

وفى هذا أحاديث كثيرة .

• وقدروى حديث يخالف هذه الأحاديث ، عن على بن أبي طالب ، قال:

لما بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، أتانى ثلاثة نفر يختصمون فى غلام من امرأة وقعوا عليها جميعاً فى طُهْرٍ واحد ، كلهم يدّعى أنه ابنه .

فأقرَّعْتُ بينهم ، فألحقتُه بالذى أصابته القرعة و [ جعلت ] لصاحبيه الدية .

فلما قدمتُ على رسول الله صلى الله وسلم ، ذكرت له ذلك ، فضحك ، حثى ضرب برجله الأرضَ ثم قال :

( إذًا حَكَمَتَ فيهم بحُسُكُمُ الله ) . أو قال : لقد رضى الله حَكَمُكُ فيهم .

وهذا الحديث لا يَثْبَت ، فيه جماعة تُجرَّحون ، ولا يصبح عن رسول الله ملى الله عليه وسلم ، أنه كان يزيد على التبسم .

### الباق السابع عشر

#### فى عبته الفأل والحسن من القول

عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا عَدُوى ولا طِيَرَةَ ويعجبنى الفأل ) .

لْمَالُوا : يَا نَبِي اللهُ : ومَا الغَأْلُ ؟ قال : ( الـكَلَّمَةُ الحَسَنَة ) .

أخرجاه .

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر اسم عاصية فقال :
 أنت جميلة .

انفرد بإخراجه مسلم .

- عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا خرج لحاجته
   أن يسمع: يا راشد، يا نَجيح.
- عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل
   ولا يتطبّر: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن .
- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلةً فأعجبته فقال: أخَذْنا فَالَك مِنْ فِيك.

#### البالثالثامن شر

#### في تغييره الأسم القبيح

- عن أبى هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيّر الاسم القبيح إلى الاسم الحسَن.
- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية فقال:
   أنت جميلة .

### البا مُبالتاسع عشر فى قبوله الهدية وإثابته عليها صلى الله عليه وسلم

- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْبل الهدية ويُثيب عليها .
- عن عائشة قالت: والله لقد كان يأتى على آل محمد شهر ما كانوا
   يختبزونفيه. فقلت: ياأم المؤمنين، ماكان يأكلرسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قالت : كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيراً ، وكان لهم شيء من لبن ، يُهُدُون منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

• عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو أُهْدِيَ إِلَى كُرَاع لَقَبِلْتُ ، ولو دُعيت إلى كُرَاع لأجبتُ ) .

#### البام العشرون

#### فى كثرة مشاورته أصحابه

• عن عائشة قالت : ما رأيت رجلًا أكثر استشارةً للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

# البام الكادى والعنثرون في ذكر هله في أول مطريقع

- عن أنس قال : مُطِرْنا وَنحن مع رسول الله صلى الله عايه وسلم،
   غَسَرَ<sup>(۱)</sup> عن رأسه حتى أصابه المطر، فقلت له : لم صنعتَ هذا يارسول الله؟
   قال : (إنه حديثُ عهدٍ بربه عز وجل).
- عن أبى هربرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكشفون روسهم فى أول مطرة تكون من السماء فى ذلك العام ، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو أحدث عهداً بربنا وأعظمه بركةً).

<sup>(</sup>١) نحسر . أي : كشف .

#### الباب الثانى والعشرون

#### في احتياطه في نفي التهمة عنه

• عن صَفَيَة بنت حُيِّ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفاً ، فأتيته أزوره ليلا ، فحدَّ ثنه ، ثم قمت ، فانقلبت ، فقام معى يَقْلِبُنِي (١) وكان في مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فرَّ رجلان من الأنصار .

فلما رأياً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أَسْرَعا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(على رسُلكا، إنها صفية بنت حُبَى ).

فقالا : سبحان الله يا رسول الله ! قال :

( إن الشيطان يجرى من ابن آدم ، و إنى خشيت أن يَقْذَف في قلوبكما شراً أو شيئاً ) .

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه.

**فُرَّ** رجل فقال : يا فلان هذه امرأتي . فقال :

رسول الله : من كنت أظن به ، فإنى لم أكن أظن بك .

فقال : إن الشيطان يَجُرى من ابن آدم [ مَجْرَى الدم ](٢) .

انفرد بإخراج هذا الحديث مسلم ، واتفقا على الذي قبله .

<sup>(</sup>١) يقلبني: يرجعني إلى بيق. . (٢) من صحيح مسلم.

### الباب الثالث والعشرون

#### في علامة رضاه وسخطه

- عن كعب بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرَّه الأمرُ ، استنار وجهه ، كأنه دارة القمر .
- عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب،
   احمر وجهه .
- عن عِمْرَ أن بن حُصَين قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كَرَه شيئاً عُرف ذلك في وجهه .
- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتدَّ وَجْدُه ، أَكْثَرَ مِن مَسِّ لحيته .

### الباب الزابع والعشرون

#### في مخالطته للناس

من الحسن بن على قال : سألت خالى هند بن أبى هالة ، عن تَخْرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه ؟

قال: كَان يَخْزَن لسانَه إلا فيما يَمْنيه ، ويؤلِّفهم ولا يُنَفِّرهم ، ويُكْرِمُ كُرِيمَ كُلِّ قوم ويُوكِّيه عليهم ، ويَحْذَرُ الناسَ ، ويحترز مهم ، من غير أن يَطُوى عن أحد بِشْرَه ولا خُلقه ، ويتفقدُ أصحابَه ، ويسأل الناسَ هما في الناس، ويحسِّن الحسن ويقوّيه ، ويقبِّح القبيح ويُوهنه ، معتدل الأمر غير محتلف ، لا يَفْفَل محافة أنْ يَفْفَلُوا أو يميلوا ، لكل حالٍ عنده عتاد [ لا بقصِّر عن الحق ولا يَجُوزه ] (١) .

الذين يلونه من الناس خيارُهم ، أفضلُهم عنده أعمُّهم نصيحة ، وأعظمهم عنده منزلة ، أحسنُهم مُوَ اساة ومُؤازرة ،

وكان لا يقوم ولا يجلس، إلا على ذِكْر .

وإذا انتهى إلى قوم ، جَلس حيث ينتهى به المجلسُ ، ويأمر بذلك .

يعطى كلَّ جلسائه نصيبَه.

لا يَحْسب جليسه ، أنَّ أحداً أكرم عليه [ منه ](١).

<sup>(</sup>١) سقطت من الاصل وأثبتها من شمائل الترمذي .

مَن جالسه [ أو قاومه في حاجةٍ صابَرَ ، حتى يكون هو المنصرف ](١) . ومن سأله حاجةً لا يردُّه إلا بها أو بميسورِ من القول .

قد وسع الناس بَسْطُه وخُلقه ، فصار لهم أباً ، وصاروا فى الحق عنده سواء .

مجلسُه ، مجلسُ حلم وحياء ، وصبر وأمانة ، لا تُرْفَع فيه الأصوات ، ولا توْبن(٢) فيه الخُرَم ، يتعاطفون فيه بالتقوى ، متواضعين .

يوقِّرون فيه الكبيرَ ، ويرحمون فيه الصغير ، ويُوَثَّرون ذا الحاجة ، ويَحْفظون فيه الغريب .

قلت : فكيف كانت سيرته في جلسائه ؟

فقال : كان دائم البِشْر ، سهل انْطلق ، ليَّن الجانب ، ليس بعَيَّاب ولا مَدَّاح ، يتغافل عما لا يشتهى ، ولا يونس منه ، ولا يخيِّب مُؤمِّله(٣) .

قد ترك نفسه من ثلاث : المِرَاء والإكثار (٤) وما لا يَعْنِيه .

[ وتَرك الناسَ من ثلاث ، كان لا يذم أحداً ولا يعيبه ] (\*)ولا يطلب عورةً أحد ، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابَه ، وإذا تـكلم، أطرق جلساؤه كأنما

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وأثبتها من شمائل الترمذي ٢/١٤٥.

<sup>(</sup>٢) لا تؤبن : لا تنتهك ، ولا تعاب .

 <sup>(</sup>٣) الرواية فى شمائل الترمذى: ولا يجيبه وأشار شارحها إلى رواية أخرى
 ﴿ وَلَا يَخْيَبُ مَنْهُ ﴾ وقال: والظاهر أنه سهو ألآن الحيبة مصدر اللازم ولا يظهر معناه في هذا المقام.

<sup>(</sup>٤) الإكثار : من السكلام ، أو من الدنيسا زيادة على ما يحتاجه ، وتروى : الإكبار بالباء ، أى استمظام نفسه . ومنه قوله تعالى : « فلما رأينه أكبرنه »(\*) .

على رموسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده، أنصبوا له حتى يَفْرغ.

[حديثهم عنده ، حديثُ أولهم](١).

يضحك بما يضحكون منه، ويتعجَّب بما يتعجبون به .

قد صبرَ للغريب على الجفوة فى منطقه ومسألته ، حتى إنْ كان أصحابه يَسْتَجلبونهم(٢)، ويقول : إذا رأيتم طالبَ حاجة ، فارفدوه(٣). ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز [فيقطعه ](٤) بنهَى أو قيام .

قال الحسن : فكتمتُها الحسينَ زماناً ، ثم حدَّثته بها ، فوجدته قد سبقنى إليه ، فسأله عما سألته عنه ، ووجدتُه سأل أباه عن مَدْخله وتَغْرجه .

قال الحسين : سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كان إذا أوى إلى منزله ، جزاً دخوله ثلاثة أجزاء :

جزءاً لله ، وجزءاً لأهله ، وجزءاً لنفسه .

ثم جزًّا جُزْأه بينه وبين الناس، فردَّ ذلك بالخاصة على العامة، ولايدُّخر عنهم منه شيئاً.

وكان مِنْ سيرته في جُرَّء الأمة : إيثارُ أهل الفضل على قدر فضلهم · فيهم ذو الحاجة والحاجين ، ومنهم ذو الحواثيج ·

<sup>(</sup>١) سقطت من الآصل ، وأثبتها من شمائل الترمذي ٢/١٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢) يستجلبونهم : يجيئون بهم إلى مجلسه ، ليستفيدوا من أسئلتهم .

<sup>(</sup>س) فارفدوه . أي . اقضوا حاجته ·

<sup>(</sup>٤) من شماثل للترمذي ٢/١٤٧٠

فيتشاغل بهم ، ويشغلهم فيما يصلحهم مِنْ مَسْأَلتِه عنهم ، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم .

ويقول: « لَيُبَلِّغ الشاهدُ الفائبَ ، وأَبْلغونى حاجةَ من لا يستطيع إبلاغها ، فإنه مَنْ أَبْلغ سلطاناً حاجةَ من لا يستطيع إبلاغها ، ثُبَّتَ الله قدميه يوم القيامة » .

يدخلون روَّادًا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلةً على الخير .

قال المصنف: قوله: « فردّ بالخاصة » أى يعتمد على أن الخاصة ترفع إلى العامة علومَه. والذواق: العلم(١).

عن على قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس صدراً ،
 وأصدقهم حُجَّة ، وألْيَنَهم عريكة ، وأكرمهم عشرة ، من رآه بديهة هابه ،
 ومَنْ خالطه معرفة أحبَّه .

يقول ناعتُه : لم أَرَ قَبْلَهُ ولا بعده مثلًه . صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) الذواق: فى الاصل الطعام ، وأريد به هنا العسلم ، فإنه للأرواح ، يمنزلة الطعام للا جساد .

# البائب كيسط لعيثرون

#### في يمينه إذا حلف

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كانت يمين رسول الله صلى الله
 عليه وسلم: « لا ، ومقلّب القلوب » .

انفرد بإخراجه البخارى .

• عن أبى ذَرٍّ ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( والذي نفسى بيده ، لآنيةُ الحوض ، أكثرُ من عدد نجوم السماء وكواكِبها في الليلة المُصْحية ) .

عن أبى هريرة قال : كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 (لا ، وأستغفر الله) .

# الباسب السادس والعيشرون فيما كان يقوله إذا قام من جلسه

- عن رافع بن خَدِيج قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك).
- عن أبى بَرْزة قال: لما كان بأخرة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى المجلس فأراد أن يقوم قال:
- (سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك ) :
- قالوا : يا رسول الله ، إنك تقول الآن كلاماً ، ما كنتَ تقوله فيما خَلَا. قال : (هذا كفارةُ ما يكون في الحجلس ) .

# أبواب أرهدرسكول الله

صَيَّلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ

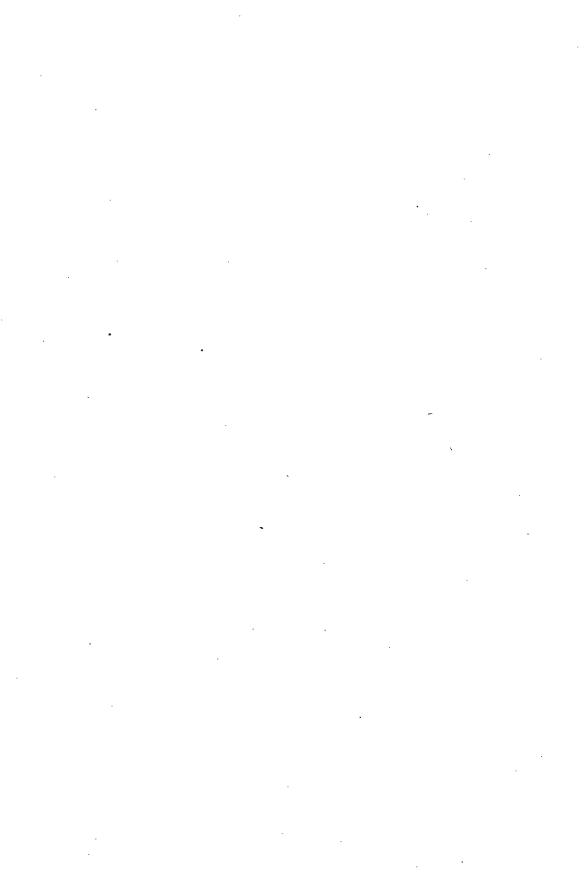

# البات الأول

### في إعراضه عن الدنيا

• عن عبد الله قال: نام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على حَصير، فأثّر في جنبه، فقلت: يا رسول الله، ألا آذنْدَنَا(١) فنبسط تحتك أليّن منه؟ فقال: (مالى ولللهُ نيا، إنما مثلي ومثل الدنيا مثل راكب سار في يوم صائف فقال (٢) تحت شجرة ثم راح وتركها).

- عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عَرض ربِّى بطحاء مكة ذهباً ، فقلت: لا يا رب ، ولكن أُجُوع يوماً وأشبع يوماً. فإذا شبعتُ حدتك وشكرتك ، وإذا جُعْتُ تضرَّعت إليك ودعوتك ) .
- عن عائشة قالت: اتخذت فراشين ، حَشْوها ليف و إِذْخَر ، فقال:
   ( يا عائشة ، مالى وللدنيا ، إنما أنا و الدنيا ، بمنزلة رجل نزل تحت شجرة فقال في أصلها (٣) ، حتى إذا فاء النَيْ (٤) ارتحل فلم يرجع إليها أبداً ) .

· (م ١٠ - الوفا - جزء ثان)

<sup>(</sup>١) آذنتنا . أي : أعلمتنا .

<sup>(</sup>٢) قال . أى : نام وقت القيلولة ، وهو قبيل الظهر ، ومضارعه ( يقيل ) .

<sup>(</sup>٣) فقال في أصلها . أي : نام قريباً من ساقها .

<sup>(</sup>٤) فاء النيء. أي : ذهب الظل .

# الهاب الثاني

### في اقتناعه باليسير من الدنيا

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ).

أخرجاه.

عن عائشة قالت : ما رفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قط عشاء لفداء ، ولا غداء لعشاء ، ولا اتخذ من شيء زوجين ، لا قميصين ولا رداء ين ولا إزارين ولا من النعال ، ولا رُبِّى قط فارغاً في بيته ، إما يخصف نعلًا لرجل مسكين أو يخيط ثوباً لأرملة .

# البامِ الثالث فى أنه كان لا يدعر هيئا

عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَدَّخر شيئاً .

### الباس*ب الرابع* فيما دوى أنه كان يدعر

عن عمر قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله ،
 مما لم يوجّف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب .

وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً.

وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ، وما بقى جعله فى الكراع والسلاح عُدَّةً فى سبيل الله .

عن ابن عُيينة قال: قال لى مَعْمر: قال لى الثورى: هل سمعت فى الرجل يجمع لأهله قوت سنة أو بعض سنة ؟

قال معمر: فلم يَحْضرنى ، ثم ذكرت حديثاً حدَّ ثَنَاه الزهرى عن مالك ابن أوس ، عن عر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ، وعبس لأهله قوت سنتهم .

هذا ، والأول حديث واحد ، وهو متفق عليه .

فإن قال قائل : كيف الجمع بينه وبين مارويتم أنه كان لا يدخر شيئاً لغد؟ فالجواب : أنه كان يدّخر ليعطى أهله نفقاتهم ، ولا يدخر لنفسه .

### الباب اکخامِس فی دکر قفته

عن زید بن سلام قال : حدثنی عبد الله الهوازنی ، یعنی أبا عامر ،
 قال : لقیت بلالا مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فقلت :

ا بلال ، حَدَّمنى كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ماكان لى شيء ، إلا أنا الذى كنت ألي ذلك منه منذ بعثه الله عز وجل إلى يومى هذا(١) .

فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عارياً (٢) يأمرنى ، فأسْتَقرض الشيء وأشتري البُرْدة فأكسوه وأطعمه .

حتى اعترضى رجل من المشركين فقال : يا بلال إن عندى سعة ، فلا تَسْتَقرض من أحد إلا منّى ففعلتُ .

فلما كان ذات يوم ، توضأت ثم قمت أؤذن ، فإذا المشرك في عصابة من . التجار .

فلما رآنی قال : یا حبشی . قلت : لبیك .

فتجهّمنی وقال قولًا غلیظاً ، وقال : أتدری كم بینك وبین الشهر ؟ فقلت : قریب .

<sup>(</sup>١) ابن كثير : إلى أن توفى .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير عن البيهتي : عائلا ،

فقال: إنما بينك وبينه أربع ليال، وآخذك بالذى لى عليك، فإنى, لم أعطك الذى أعطيتك مِنْ كرامتك ولا من كرامة صاحبك، ولكن أعطيتك، لتكون لى عبداً، فأردَّك ترعى الغنم كماكنت قبل ذلك.

فأخذ في نفسي ما يأخذ في أ نفُس الناس ، فأذّ نت للصلاة .

حتى إذا صليت العَدَّمة ، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله . فاستأذنت عليه ، فأذن لي ، فقلت :

يا رسول الله ، بأبى أنت وأمى ! إن المشرك الذى ذكرتُ لك أنى كنت أتدَيَّن منه ، قد قال كذا وكذا ، وليس عندك ما يَقْضى عنى ولا عندى ، فهو فاضحى .

فَأَذَن لِى أَن آتِى بَمْضَ الأحياء الذين أسلموا ، حتى يُرزق الله رسولَهُ ما يقضى عنى .

غرجت حتى أتيت منزلى ، فحملت سييني ورمحى ونعلى عند رأسى ، واستقبلت بوجهى الأفقَ ، فكلما بمت انتبهت [فإذا رأيتُ على ليلًا بمت الآول ، فأردت أن أنطلق .

فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال أجِبْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت حتى أتبته، فإذا أربع ركائب، عليهن أحمالهن فقال لى: أبشر فقد جاءك الله بقضائك(٢). فحمدت الله تعالى.

فقال: أَلَمْ تَمَرَّ عَلَى الرَّكَائِبِ المناخاتِ الأَرْبِعِ ؟ فقلت : بلي .

قال : فإن لك رقابهن وما عليهن . فإذا عليهن كسوة وطعام ، أهداهن عظيمُ فَدَك ، فانهض فاقض دينك (٣) .

<sup>(</sup>١) من ابن كثير: البداية والنهاية ٦/٥٥

<sup>(</sup>٢) ابن كثير عن البهتي . بقضاء دينك .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ; فاقبضهن إليك ثم اقص دينك ,

قال: ففعلت ، فطَطَّت بعض أحالهن ثم عقلتهن ، ثم عمدت إلى تأذين صلاة الصبح ، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إلى البقيع ، فعلت إصبعى في أذني فناديت :

مَنْ يَطْلُب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بدين فَلْيَحْضُرْ .

فَا رَلْتَ أَبِيعِ وَأَقْضَى ، حتى لَمْ يَبَنِّى على رسول الله صلى الله عليه وسلم دَيْن في الأرض ، حتى فضل عندى أوقيتان أو أوقية ونصف .

ثم انطلقت إلى السجد وقد ذهب عامَّةُ النهار .

فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فى المسجد وحده ، فسلّمت عليه فقال لى : ما فعل ما قِبَلك؟

قلت : قضى الله عز وجل كلَّ شيء كان على رسول الله ، فلم كَبْق شيء . فقال : فضل شيء ؟ قلت : نعم . ديناران .

قال: انظر ، أن تريحنى منهما فلست بداخل على أحد من أهلى حتى تريحنى منهما. فلم يأتنا أحد، فبات في المسجد حتى أصبح، وظل في المسجد اليوم الثاني(١).

حتى إذا كان آخر النهار ، جاء راكبان ، فانطلقت بهما ، فكسوتهما وأطعمتهما .

حتى إذا صلى العتمة (\*) نادانى (٢) : فقال : مافعل الذي قِبَلك ؟ قلت :

<sup>(</sup>۱) يبعد أن يكون ذلك صحيحاً فإنه ليس على الرسول شىء أن يبيت فى بيته ولديه ديناران ، وقد روى أنه كان يدخر قوت سنة .

<sup>(\*)</sup> المتمة . أي : المشاء .

<sup>(</sup>۲) ابن کئیر: دعانی .

قد أراحك الله منه . فكبَّروحمد الله ، شَفَقاً (١) من أن مُيدْركه الموتُ وعنده ذلك ، ثم اتبعته ، حتى جاء أزواجَه ، فسلَّم على امرأة امرأة ، حتى أتى مَبِيته .

فهذا الذي سألتني عنه .

### الباجيالسادس في صنة عيشه في الدنيا

• عن أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مراداً:

والذي نفس أبي هريرة بيده ، ما شَبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس أبي هريرة بيده ، ما شَبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله ثلاثة أيام تِباَعا ، من خبر حنطة حتى فارق الدنيا(٢)!

عن سَمَاكُ بن حرب قال : سمعت النعان بن بشير [ يقول : سمعت عر بن الخطاب ](٣) يخطب فذ كر (٤)عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال : لقد رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، يظل اليوم يلتوى ، ما يجد د قلا(٠) يملأ به بطنه .

عن عروة عن عائشة أنها قالت : والذي بعث محداً بالحق ، ما رأى منخلا ، ولا أكل خبراً منخولا ، منذ بعثه الله إلى أن تُبض .

<sup>(</sup>١) شفقاً . أى : خوفاً . (٢) أخرجه أحمد ومسلم .

<sup>(</sup>۱) سعد الله الموادد . والحديث البعداية ۲/۲۰ . والحديث (۳) سقطت من الأصل ، وأثبتها من ابن كثير البعداية ۲/۲۰ . والحديث رواه أبو داود . (٤) الأصل : فقال . وما أثبته من ابن كثير .

<sup>(</sup>٥) الدقل : الردىء من التمر .

قلت : كيف كنتم تصنعون بالشمير ؟ قالت : كنا نقول أفّ .

عن جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم يحفرون الخندق ثلاثا، لم يذوقوا طعاماً.

قالوا : يا رسول الله : إن ههنا كُدْيَة (١) من الجبل .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رُشُّوها بالماء. فرشوها بالماء. ثم جاء النبى صلى الله عليه وسلم، فأخذ المِنْفول أو المسحاة ثم قال: بسم الله م فضربها ثلاثاً فصارت كثيباً ينهال.

قال جابر : فحانت منى القفاتة ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شدًا على بطنه حجراً .

أخرجاه .

• عن عروة أنه سمع عائشة تقول :

كان يمر بنا هلال ، وهلال ، ما يوقد في بيتٍ من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار .

قال : قلت : يا خالة ، فعلى أى شيء كنتم تعيشون ؟

قالت : على الأسودين ، التمر والماء .

عن عائشة أنها قالت: يا ابن أختى، والله إن كنا لننظر إلى الهلال
 بعد الهلال: ثلاثة أهلة، ما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار.

قلت : فما كان يُعيشكم في ذلك الزمان يا خالة ؟

<sup>(</sup>١) كدية : الأرض الصلبة اله مصباح .

قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، نعم الجيرانُ ، كانت لهم مَنائِح فيه نحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها.

• عن نوفل بن إياس المُذَلَى قال : أتينا بيتَ عبد الرحمن بن عوف بصحفةٍ فيها خبر ولحم ، فلما وُضِعت بكى عبدُ الرحمن ، قلت : ما يبكيك ؟

قال : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع وأهلُ بيته من خبرُ الشعير ، ولا أرى أنَّا أُخِّرنا لما هو خيرُ لنا !

• عن همَّان بن كاهل قال: أخبرتني عائشة قالت:

أهديت لنا ذات ليلة ، كد شاة من بيت أبي بكر ، قالت :

فوالله إنى لَأُمسكها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحزُّها ، أو يمسكها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحزُّها .

قلت : يا أم المؤمنين على غير مصباح ؟ قالت : لو كان عندنا مصباح (١) لأ كلناه ، إن (٢) كان لَيْأَتَى على آل محمد الشهرُ ما يختبزون فيه خبراً ولا يطبخون فيه بُرْمة .

• عن أنس بن مالك قال : مشيتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر شعير وإهالة سنخة (٣) ، ولقد سمعته يقول :

ما أُصْبَح ولا أمْسَى لآل محمد إلا صاع . وإنهن يومثذ تسعة أبيات .

<sup>(</sup>١) تريد الزيت الذي يوقد به .

<sup>(</sup>٢) إن محففة من الثقيلة واسمها محذوف ، تقديره (إنه) .

<sup>(</sup>٣) الإهالة : كلّ دهن يؤتدم به ، أو يختص بدهن الشحم . والسنخة : المتغيرة الرائحة من طول المكث .

- عن أبى هريرة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى جالساً ، فقلت: ما أصابك يا رسول الله ؟ قال: الجوع. فبكيت . قال: « لَا تَبْكُ يا أبا هريرة ، فإن شدة الجوع لا تصيب الجائم ( يعنى في القيامة ) إذا احتسب في دار الدنيا ».
- عن أنس بن مالك قال : جاءت فاظمة بكسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذه الـكسرة يا فاطمة ؟

قالت: قرصُ خَبَزُ تُهُ ، فلم تَطِبْ نفسى حتى آتيك بهذه الكسرة . فقال : ( أما إنه أولُ طعام دخل فمَ أبيك منذ ثلاثة أيام ) .

- عن ابن عباس قال : تُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن درعه صهونة عند رجل يهودى ، على ثلاثين صاعاً من شمير ، أخذها وزقاً لعياله .
- عن عائشة قالت : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودرعه مرهونة عند أبي شحمة اليهودي .
- عن أنس قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلمخادمه إلى يهودى يبيع النبر ، فقال: قل له يعطينا ثوبين ، حتى يجيئنا شىء فنقضيه .

فِعل يتشاغل عنى ويبايع الناسَ ، ثم التفتَ إلى فقال : والله ، ما لمحمد زَرْع ولا ضرع ، فمن أين كيْشيني ؟

فِئت فَأَخْبَرَت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كذَب عدو الله ، ولو أعطانى لقضيته ، وكنت خيراً له منهم .

ثم قال : كَأَنْ كَيْلِس الرجلُ ثوبَهُ(١) ( مُعلماً ، يعنى مرقوعاً ) خير له من أن يأكل في أنمانته .

<sup>(</sup>١) ز : ثوبآ .

# أبواب تعبده وطمارته

عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

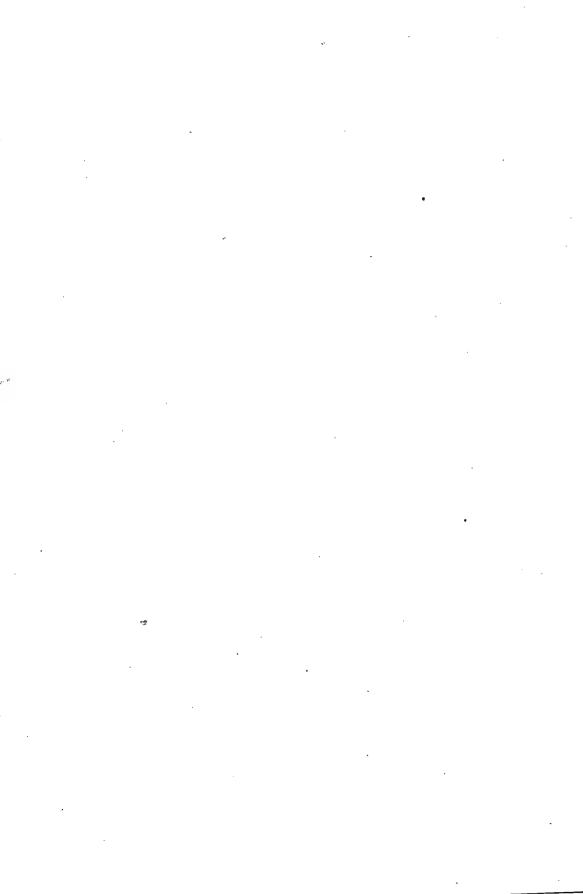

### *البائب الأول* فى ذكر ما كان يقول إذا دخل الكنيف

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف
 قال : (اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث)

# الباب الثاني

فيما كان يقول إذا خرج

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج
 من الخلاء قال : (غفرانك).

# البات الثالث في ابتلاع الأرض حدثه

عن عائشة قالت : قلت يا رسول الله : إنى أراك تدخل الحَلاء ، ثم يجىء الذى يدخل بعدك ، فلا يرى لِمَا يخرج منك أَمَر .

قال : يا عائشة ، أما علمتِ أن الله أمر الأرض أن تبتلع ما خرج من الأنبياء(١).

• عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط ، دخلتُ على أثره ، فلا أرى شيئاً ، فذكرت ذلك له فقال : يا عائشة ، أما علمتِ أن أجسادنا نبتت على أرواح أهل الجنة ، فما خرج منا من شى ، ، إلا ابتلعته الأرض(٢) .

عن ابن عباس قال : لم يُحدُّث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع قط ، إلا ابتلعته الأرض .

<sup>(</sup>١) ليس لهذا الحديث ثبوت ، ولا دلالة تقتضى الاحتفاء به .

<sup>(</sup>٢) وهذا الحديث بعيد عن الصحة ، ومناقض لحقائق الكتاب والسنة وبديهات العقل .

# البائبالابع

### في ذكر وضوله وغسله

عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثاً
 بإناء يكون رطلين ، وينتسل بالصاع .

 عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالنك".

### الباسب الخامش فى أنه كان يتوضأ لسكل صلاة

• عن عمرو بن عامر قال سمعتُ [ أنساً ](١) يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة . قال(٢) : فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا نصلى الصلوات بوصوء واحد ما لم نُحْدث .

انفرد بإخراجه البخارى .

<sup>(</sup>١) من صغيح البخاري كتاب الوضوء .

<sup>(</sup>٢) البخارى : قلت . وفى الرواية اختلاف .

### الباس*يسالسادش* فى جمعه الصلوات بوضوء واحد

• عن سلمان بن بُر يَدة ، عن أبيه ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح ، توضأ ومسح على خُفّيه ، وصلى الصلوات بوضوء واحد . فقال له عمر : يا رسول الله ، إنك فعلتَ شيئاً لم تكن تفعله .

قال : (عُمداً فعلتُه يا عمر )(١) . انفرد بإخراجه مسلم .

### الباسب السّابع في مسحه على خفيه

عن المغيرة بن شعبة قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره ، فقضى حاجته وتوضأ وصوءه للصلاة ، ومسح على خفيه ، ثم صلى .
 أخرجاه .

<sup>(</sup>١) الرواية في مسلم ، كتاب الوضوء ، مخالفة لمنا هنا : ١٩٠/١

### الباسي التامِن في ذكر سواكه

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 (أمرت بالسواك ، حتى طننت أو خشيت ، أن سينزل على فيه قرآن ) .
 عن حديفة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يَشُوص فاه بالسواك(١) .

### الباس<u>ـــا</u>لتاسُع فی صفة غسله

عن ابن عباس قال : حدَّ ثقنا ميه و نة قالت صبَبَت لرسول الله على الله عليه وسلم غُسُلا ، فأفرغ بيمينه على يساره ففَسَلهما ، ثم غسل فرجه ، ثم مال بيده للأرض فسحها بالتراب ، ثم غسلها ، ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ، ثم أفاض على رأسه ، ثم تنحى فنسل قدميه .

(م ١٨ - الوفا - جزء ثان)

<sup>(</sup>١) قوله « يشوص الح » يعنى : ينسل وينظف ألمه بالسواك . قال فى المُمتار من الصحاح : الشوص : الفسل والتنظيف . وباب (قال) وهو يشوص فأه بالسواك .

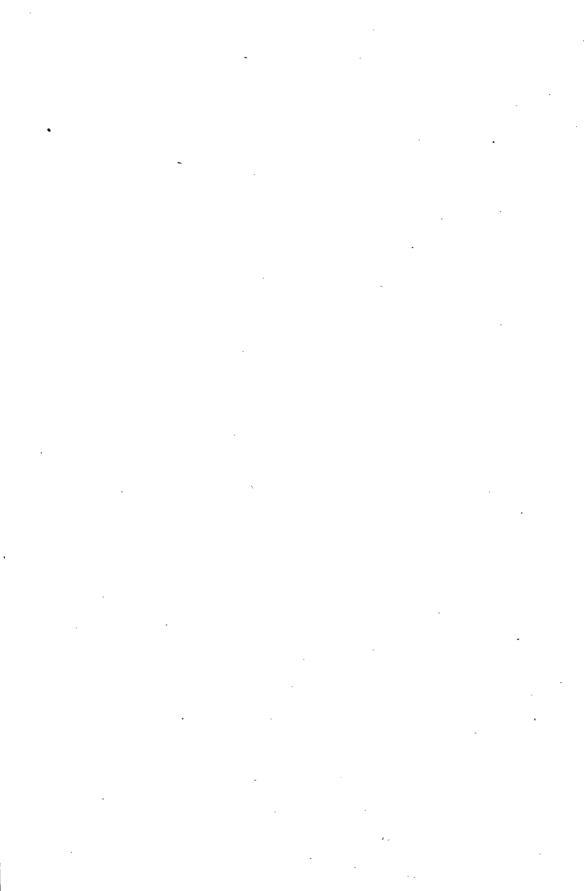

# ابواب صلاته

عليه الصّلاهٔ وَالسِّلام

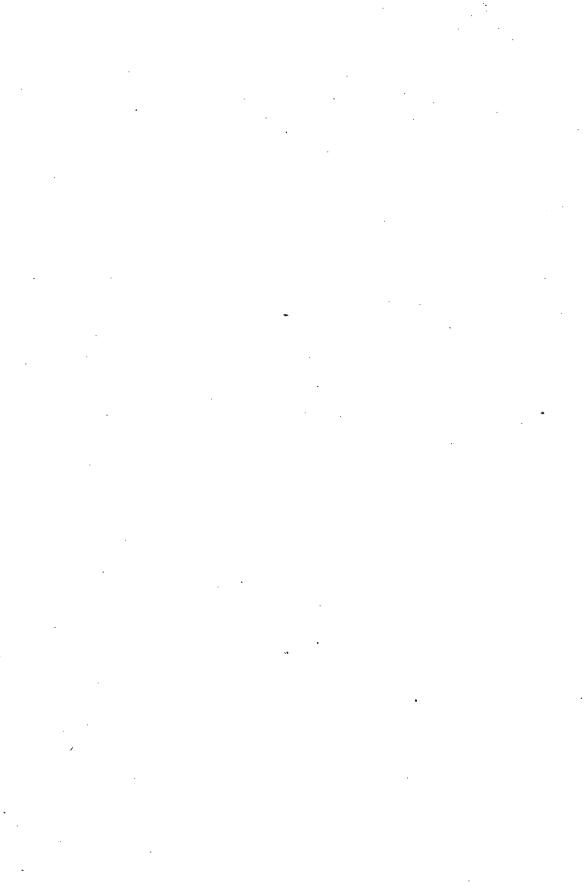

# البات الأول في صنة صلاله ملى الله عليه وسلم

- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتتح صلاته ب ( سبحانك اللهم و محمدك وتبارك الممك وتعالى جَدُّك ولا إله غيرك ) .
  - عن عطاء أنه كان جالساً في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال أبو ُحَميد السَّاعدى : أنا أَحْفَظَكُم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأيتُه إذا كَبَر ، جعل يديه حذاء مِنْكَهيه .

وإذا ركع أمكنَ بديه من ركبتيه ثم صهر ظَهره.

فإذا رفع رأسه ، استوى حتى كيمود كلُّ فقار مكانه .

فإذا سجد ، وضع يديه غيرَ مُفْترش ولا قابضهما ، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القِبْلةَ .

وإذا جلس فى الركمتين ، جلس على رجله البسرى ، ونَصَب البينى ، وقعد على مقعدته .

أخرجاه .

 عن أنس قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويُكلها . عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
 إذا افتتح الصلاة ، رفع بديه حتى يحاذى منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ،
 وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين .

أخرجاه .

عن عبد الله بن القاسم قال : جلسنا إلى عبد الرحمن بن أبزى
 فقال : ألا أربكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قال: فقلنا بلي .

فكَّبر، ثم قرأ، ثم ركع، فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم رفع حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم سجد حتى أخذ كل عظم مأخذه، ثم رفع .

> فصنع فى الركمة الثانية ، كما صنع فى الركمة الأولى . ثم قال : مكذا صلاةً رسول الله صلى الله عليه وسلم .

# البامِ التّالّ في مقدار ما كان يقرأ في الصلوات الفروضات

- عن أبى برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يقرأ فى صلاة الغداة (١) من الستين إلى المائة .
- عن أبى سعيد الخدرى قال : كنا نَحْرَر قيامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحرَر نا قيامه في الركمتين الأوليين من الظهر ، قدر النصف قدر قراءة ثلاثين آية ، وحزر نا قيامه في الركمتين الأخريين ، قدر النصف من ذلك ، وحزر نا قيامه في الركمتين الأوليين من العصر ، على قدر قيامه من الأخريين من الطهر ، وفي الأخريين من العصر ، على النصف من من الأخريين من الطهر ، وفي الأخريين من العصر ، على النصف من ذلك .
- عن ابن عباس أن أم الفضل محمته يقرأ : « والمرسلات عُرْفا » فقالت : يا بنى ، لقد ذكّر تَنى هذه السورة ، إنها لآخر ما سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب .
- عن البراء قال : صلّیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء
   فترأ بـ « التین والزیتون » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم : ٢/٧٧

# البابالثالث

### فيما كان يقوله بعد الفرَّاغ من الصلاة

عن وَرَّاد ، كاتب المغيرة قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة :
 اكتُبُ إلى بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فدعاني المغيرة وكتب إليه:

إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا انصرف من الصلاة قال : (لا إله إلا الله وَحْده لا شريك له ، له الملك وله الحد ، وهو على كل شىء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا مُعْطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدُّ ).

أخرجاه .

عن تُوْلان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [كان] إذا أراد أن ينضرف من صلاته، استغفر ثلاث مرات ثم قال:

### الباث إلرابع في تنفله بالنهار

عن عائشة قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من
 النوافل أشد تَعَاهداً منه على ركعتى الفجر .

آخرجاه .

عن أبى أمامة الباهليّ قال: قال أبو أيوب الأنصارى: تول على رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً ، فرأيته إذا زالت الشمس ، فلو كان فى يده عملُ الدنيا ، فَضّه ، وإن كان نائماً ، فكأنما يوقظ له ، فيغتسل أو يتوضأ ، ثم يركع أربع ركعات ، يتمهن ويُحْسِبهن ، ويتمكن فيهن .

فسألته عن ذلك فقال: إن أبواب السماء، وأبواب الجنان، تفتح في تعلى هذه تلك الساعة، فلا تُرْسَّحِ(١) أبواب السماء وأبواب الجنان حتى تصلّى هذه الصلاة، فأرجو أن يصعَد منّى إلى ربى في تلك الساعة خيرٌ.

 عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَدَع أربعاً قبل الظهر ، وركمتين قبل الفجر على كل حال .

انفرد بإخراجه البخارى .

عن عبد الله بن شقيق قال : سألتُ عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع ، فقالت : كان يصلى قبل الظهر أربعاً في بيتى ، ثم يخرج فيصلى بالناس ، ثم يرجع إلى بيتى ، فيصلى ركمتين .

وكان يصلى بالمسجد ، المفرب ثم يرجع إلى يبتى ، فيصلى ركعتين . وكان يصلى بهم المشاء ، ثم يدخل بيتى ، فيصلى ركعتين .

انفرد بإخراجه مسلم<sup>(۲)</sup> .

(١) ترتج : تنلق .

(٢) الحديث بطوله في معلم ٢/١٦٢

# الباب انخاميش فيما كان يقرأ في صلاة النجر يوم الجمعة

عن أبى هو يرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة : « ألم تنزيل »(١) و « هل أنى »(١) .
 أخرجاه .

### الياسي السادش

### في ملازمته السجد بعد الصلاة

عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 إذا صلى الغداة جلس في مُصلاه حتى تطلع الشمس .

انفرد بإخراجه مسلم.

<sup>(</sup>١) يعنى : سورة السجدة . (٢) يعنى : سورة الإنسان .

### البابالسابع

### في صلاته الضحي

• عن أبى ليلى قال : ما أخبرنى أحد أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الصحى ، غبر أمِّ هانى ، فإنها حدَّ مَت أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة ، فاغتسل ، وصلى ثمانى ركمات .

ما رأيته قط صلّى صلاةً أخفَّ منها ، غير أنه كان يتم الركوع والسجود .

### أخرجاه .

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضحى أربعاً
 ويزيد ما شاء الله .

### انفرد بإخراجه مسلم.

- عن أنس بن مالك قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيت رجل من أصحابه ركمتين ، فقيل لأنس : كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى ؟ قال : ما رأيته صلّاها إلا يومئذ .
- عن أبى سعيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى
   الضحى حتى تقول لا يَدَعَها ، ويدعها حتى نقول : لا يصلّيها .

# البات الثامن في دعر صلاته بالليل

عن مسروق قال: سألتُ عائشةَ أَى العمل كان أحب إلى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

قالت : الدائمُ . قلت : متى كان يقوم ؟ قالت : كان يقوم إذا سَمع الصارخَ .

قال لنا ابن ناصر : الصارخُ : الديك . وأولُ ما يصيح : نصفَ الليل .

عن حُذَيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يَشُوس فاه بالسّواك .

أخرجاه .

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلى ، افتتح صلاته بركمتين خفيفتين(١) .

انفرد بإخراجه مسلم .

• عن خالد بن مفدَان قال : حدثني ربيعة الجُرَشي (٢) قال : سألت عائشة فقلت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل ؟ وبم كان يستفتح ؟

<sup>(</sup>١) قيل: إنهما ركمتا الوضوء، والإظهر أنهما من جملة التهجد.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بنى جرش بطن من حمير . وفى صعبته نظر . اللباب ٢٣١/١

قالت : كان يكبّر عشرا ويحمد عشراً ، ويسبح عشراً ، ويهلّل عشراً ، ويستغفر عشراً ويقول : ( اللهم اغفر لى والهدنى وارزقنى ) عشراً .

ويتول : ( اللهم إنى أعوذ بك من الضَّيق يوم الحسَّاب ) عشرًا .

- عن علقمة قال: سألتُ عائشة : أكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخصُّ شيئًا من الأيام ؟ قالت: لا ،كان عمله ديمَةً (١)، وأيَّكُم يُطيق ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق ؟!
- عن أبى سلّمة قال : سألتُ عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان ، فقالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على إحدى عشرة ركعة ، يصلى أربعاً ، فلا تسَلْ عن حُسنهن وطُولهن ، ثم يصلى أربعاً ، فلا تسَلْ عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى ثلاثاً .

فقلت : با رسول الله ، أتنام قبل أن توتر ؟ قال : ( يا عائشة إنه أرافى تنام عيناى ولا ينام قلبي ) .

عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله عن عليه وسلم قالت : كان يصلى من الليل تشع ركمات (٣) فيهن الوتر ،

<sup>(</sup>١) الديمة : الدائم . والديمة : مطر يدوم في سكون ، بلا رعد وبرق .

<sup>(ُ</sup>هُ) قد اختلفت الروايات عن عائشة رضى الله عنها فى قدر قيامه صلى الله عليه وسلم قال القرطى : وقد أشكل حديثها حتى نسب إلى الاضطراب ، وإنما يتم ذلك لو أمحد الراوى عنها والوقت .

ويجمع بين أحاديثها ؛ بأن تكون أخبرت بإحدى عشرة من غالب أمره ، وباقى الروايات إخبار عما كان يقع منه نادراً ، وذلك محسب الحال من ضيق الوقت واتساعه أو تطويل القراءة ، أو مرض أو نوم أو كبر سن ، انظر شعر شما كل القرمذي لابن جسوس : ١٧/٢ .

وكان يُصلى ليلاً طويلا قائماً وليلا طويلا جالساً ، فإذا قرأ(١) وهو قائم ركع وسجد وهو قائم ، وإذا قرأ وهو قاعد .

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم للا بَدِنَ
 وتَقَلُ يقرأ ما شاء الله وهو جالس .

فإذا غبر<sup>(۲)</sup> من السورة ثلاثون آية ، أو أربعون آية ، قام فقرأها ثم سجد.

أخرجاه ،

عن ابن عباس قال : كان النبي على الله عليه وسلم إذا قام من الليل ، يتهجد قال :

(اللهم لك الحرث ، أنت نور السموات والأرض ومَن فيهن ، ولك الحد ، أنت الحق ، الحمد ، أنت الحق ، الحمد ، أنت الحق ، ووعدك حق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنارحق ، والساعة حق ، والنبيون حق ، ولعاؤك حق ، اللهم لك أسلت ، وعليك توكلت ، وبك وبك آمنت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قد مت وما أخرت ، وما أشرت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله وما أشرت ولا إله غيرك ) :

عن كُرَيب أن ابن عباس أخبره ، أنه بات عند ميمونة ، زوج
 النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي خالته ، قال :

فاضطجعت في عرض الوسادة ، واصطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الاصل: اقترأ . وما أثبته عن شمائل الترمذي ٦٩/٢

<sup>(</sup>٧) غبر : بتى .

في طولما ، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل ، أو قَبْله بقليل ، أو بعده بقليل .

فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجمل يمسح النوم عن وجهه بيده .

ثم قرأ المشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ، ثم قام إلى شَنَّ معلقة ، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ، ثم قام يصلى .

قال ابن عباس: فقمت فصنعتُ مثلَ الذى صنع ، ثم ذهبتُ فقمت إلى جنبه ، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الينى على رأسى ، وأخذ بأذنى اليمنى يَفْتِلها ، ثم صلى ركمتين ، ثم أَوْثَرُ ، ثم اضطجع حتى جاده الوَّذَن ، فقام فصلى ركمتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح .

وفي رواية أخرى أنه قال :

( اللهم اجمل فی قلبی نوراً ، وفی سمعی نوراً ، وفی بصری نوراً ، وعن یمینی نوراً ، وعن شمالی نوراً ، وأمامی نوراً ، وخلنی نوراً ، واجعل لی نوراً ).

عن صفوان بن المعطّل قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فرمَثْتُ صلاته ليلاً ، فصلى العشاء الآخرة ثم نام .

فلما كان نصفُ الليل ، استيقظ ، فتلا الآيات التشر من آخر سورة آل عمران ، ثم تسوَّك ، ثم توضأ وصلى ركعتين .

فلا أدرى ، أقيامُه ، أم ركوعه ، أم سجوده ، أطُوَّلُ ، ثم انعمر ف فنــام . ثم استيقظ فتلا الآيات ، ثم تسوّك ، ثم توضأ ، يعنى : ثم صلى ، ثم نام ، ثم استيقظ ، ففعل ذلك ، ثم لم يفعل كما فعل أول مرة ، حتى صلّى إحدى عشرة ركعة .

عن زيد بن خالد الجَهْني أنه قال : لأَرْمُقَنَّ صلاةً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتوسَّدتُ عتبته أو فُسْطاطه .

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ، ثم صلى ركعتين طو بلتين ، ثم صلى ركعتين ، طو بلتين ، ثم صلى ركعتين ، وها دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركعتين وها دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركعتين وها دون اللتين قبلهما ، ثم صلى ركعتين ، وها دون اللتين قبلهما ، ثم أو تَر . فذلك ثلاث عشرة ركعة .

قال المصنف: اختلفت الروايات في عدد الركمات اللواتي كن يصلِّي بالليل، فروى سَبْع، وتِسِنْع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة.

فالظاهر أنه قد كان يُنقص ويزيد .

### الباجسالناسع في طول قيامه بالليل

• عن حذيفة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فافتتح البقرة فقلت ، يركع عند المائة ، فمضى ، فقلت : يصلى بها فى ركعة ، فضى فقلت يركع بها ، ثم افتتح آل عمران فقرأها ، ثم افتتح النساء فقرأها ، يقرأ مقرسًالا(۱) ، .

إذا مرَّ بآية فيها تسبيح ، سَبَّح ، وإذا مرَّ بسؤال ، سأل ، وإذا مرَّ بتعوذ، تعوَّذ، ثم ركع فجمل يقول : سبحان ربى العظيم .

وكان ركوعه نحواً من قيامه . ثم قال : « سمع الله لن حمده » .

ثم قام طويلاً قريباً مما ركم ، ثم سجد فقال : سبحان ربى الأعلى .

وكان سجوده قريباً من قيامه .

عن أبى وائل ، عن عبد الله ، قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فلم يزَلْ قائماً حتى هَمْمْتُ بأَمرِ سُوء .

قال : مَا هَمَنْتَ ؟ قال : همتُ أن أجلسِ وأَدَعَه .

• عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تنفطر رجلاه . قالت عائشة : يا رسول الله . أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟

قال: يا عائشة أفلا أكون عبداً شَكُوراً!

<sup>(</sup>١) مترسلا : يعنى بالتأنى .

- عن المغيرة بن شعبة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حتى تَرَمَ قدماه . فقيل له : أليس قد غَفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال : أفلا أكون عبداً شكوراً .
- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى
   جعل لكل نبى شَهُوة ، وإن شهوتى قيامُ هذا الليل!
- عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شيئًا من وجع ،
   فقيل : يا رسول الله إنا ثرى أثرًا لوجع عليك . قال :

أمَّا مع ما ترون ، قد قرأت البارحة ، السَّبْعَ الطُّوال !

عن أنس قال : تعبّد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار كالشّن (١) البالى !

(١) الشن : القربة .

### اليا مي العاشر في قيامه طول الليل بآية

- عن عائشة قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلةً .
- عن أبى ذر قال : صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلةً فقرأ بآية عنى أصبح ، يركع بها ويسجد بها :
- « إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفْرِ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ « إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغَفْرِ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ اللهُمْ الْمُحْ

فلماً أُصْبَح قلت : يارسول الله ، ما زلتَ تقرأ هذه الآية حتى أصبحتَ ، تركع بها وتسجد بها .

قال: (إنى سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتى، فأعطانيها، وهي نائلةُ \_ إن شاء الله \_ مَن لا يشرك بالله شيئاً).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١١٨ -

### الباب كحادئ شر فی صفة قرارته

- عن أم هانى قالت : كنت أسمع قراءة النبى صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عَرِيشى(١).
- عن ابن أبى مُلَيكة (٢) عن أم سلمة ، قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته : « الحمد لله رب العالمين » . ثم يقف ، ثم يقف .
   « الرحمن الرحيم » . ثم يقف .
- عن حفصة قالت : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلى
   ف سُبْحته (٣) قاعدا ، ويقرأ بالسورة ويرتلها ، حتى تكون أطول
   مِنْ أطول منها .
- عن يَعْلَى بن مَمْلَك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته ، فقالت : ومالـكم وصلاته ! كان يصلى ثم ينام قَدْر ما صلى ، ثم يصلى قَدْرَ ما ينام ، ثم ينام قدر ما صلى ، ثم يصلى قَدْرَ ما ينام ، ثم ينام قدر ما صلى ، ثم يُصبح .
  - ثم نعتت قراءته ، فإذا هي نعتَتْ قراءةً مُفشَّرةً ، حرفاً حرفا .
- عن ابن عباس قال : كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
   قَدْرَ ما يَسْمعه مَنْ فى الحجرة ومن فى البيت .
- عن أبى هريرة قال : كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم
   بالليل يَرْفع طَوْرًا ، ويَحْفَض طوراً .

<sup>(</sup>١) العريش: السرير. (٢) ت: عن أبي مليكة.

<sup>(</sup>٣) السبحة: النافلة.

## *البامِالثانعشر* فی حس صوته

عن قَتَادة قال : ما بعث الله نبيًا إلا حسنَ الصَّوت ، وكان نبيًكم
 حَسَن الوجه حسن الصوت .

#### الباميالثالثعشر

في ذكر الزمان الذي كان يختم فيه

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان لا يقرأ القرآن
 فى أقل من ثلاث . [أى : ثلاثة أيام] .

#### البام الرابع عشر في دعاله قائماً إذا ختم

عن أبى هريرة قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
 إذا ختم القرآن ، دعا قائماً .

## البا ممالخامنی شر فی ذہر وزہ

عن عائشة قالت : مِنْ كُلِّ الليل قد أُوْتَر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانتهى وتره إلى السَّحَر .

أخرجاه .

- عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزَى ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ « سَبِّح اسمَ ربك الأعلى » و « قل يا أيها الـكافرون » و « قل هو الله أحد ». وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال : سبحان الملك القدوس . ( ثلاث مرات ) ثم يرفع صوته في الثالثة .
- عن أبى عبد الرحمن بن أبرى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بد « سبح اسم ربك الأعلى » و « قل يا أيها الكافرون » و « قل . هو الله أحد » وكان إذا سلم قال : سبحان الملك القدوس ، سبحان الملك التُدُّوس . يطوِّل الثالثة .
  - عن أبى عبد الرحمن بن أبزى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بـ «سبح اسم ربك الأعلى » و «قل يا أيها الكافرون » و «قل هو الله أحد » والمعود تين .
  - عن عُران بن حُصَين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ، يقرأ في الأولى بـ « سبح اسمَ ربَّك الأعلى » وفي الثانية . بـ « قل يا أيها الكافرون » وفي الثالثة بـ « قل هو الله أحد » .
  - عن ابن عمر قال : كان زسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل ، مَثْنَى مثنى ، ويوتر بركمة . أخرجاه .

## البام السام المناشر. فيما كان يصنع إذا فاته ورده من الليل

• عن عائشة قالت : كان إذا شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل بنوم ، أو وجع ، أو مرض ، صلى من النهار مِنْنَتَىٰ عشرة ركعة .

# البام السابع عشر في صلانه النزاويع

• عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان عشرين ركعة ، سوى الوتر .

#### البابشالثامن شر

#### في قطعه إياها خوف أن تفترض

عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى
 فى رمضان ، فجئت فقمت خَلْفه ، وجاء رجل فقام إلى جنبى ، ثم جاء آخر ،
 حتى كنا رَهْطاً .

فلما أحسَّ رسول الله صلى عليه وسلم أنَّا خَلْفَه ، تَجُوَّز في صلاته ، ثم قام فدخل منزله ، فصلى صلاةً لم يصلِّها عندنا .

فلما أصبحنا قلنا : يا رسول الله ، أَفَطِنْتَ بِنَا اللَّيْلَةَ ؟

قال : ( نعم ، فذاك الذي حَمَلني على الذي منعتُ ) .

عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلةً فى جوف
 الليل فصلى فى المسجد ، فصلى رجالٌ بصلاته .

فأصبح الناسُ يتحدثون بذلك ، فاجتمع أكثر منهم .

فخرج فى الليلة الثانية ، فصلى ، فصلوا بصلاته .

فأصبح الناس يتحدثون بذلك ، وكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة .

فخرج رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فصلَّى ، فصلَّوا بصلاته :

فلما كانت الليلة الرابعة ، عجزَ المسجدُ عن أهله ، فلم يخرج إليهم .

فطفقرجال يقولون: الصلاة . فلم يخرج إليهم ، حتى خرج لصلاة الصبح .

فلما قضى الصلاة ، أقبل على الناس فتشهَّد ثم قال :

( أَمَّا بعد ، فإنه لم يَخْفُ عَلَى شَأْنَكُم الليلة ، ولكنى خشيت أن تُنْرَض عليكم ، فتعجزوا عنها ) .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغِّبهم فى قيام رمضان ، من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه ، ويقول :

( من قام رمضانَ إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ) .

### البامُ التاسع عشر في سجوده الشكر

عن أبى بكرة قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الشيء مما يَشُرُ ، خَرَ ساجداً ، شكراً لله تعالى .

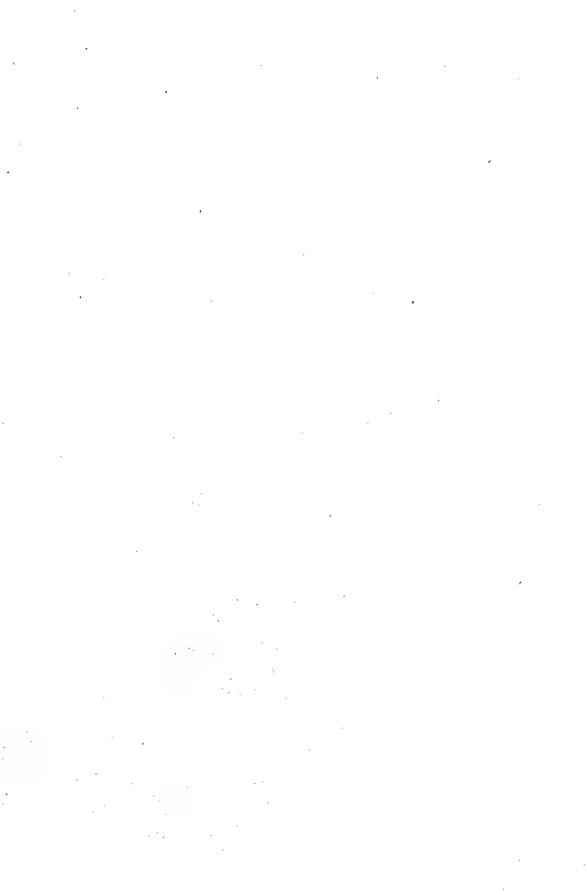



صيكالله عليه وسكم

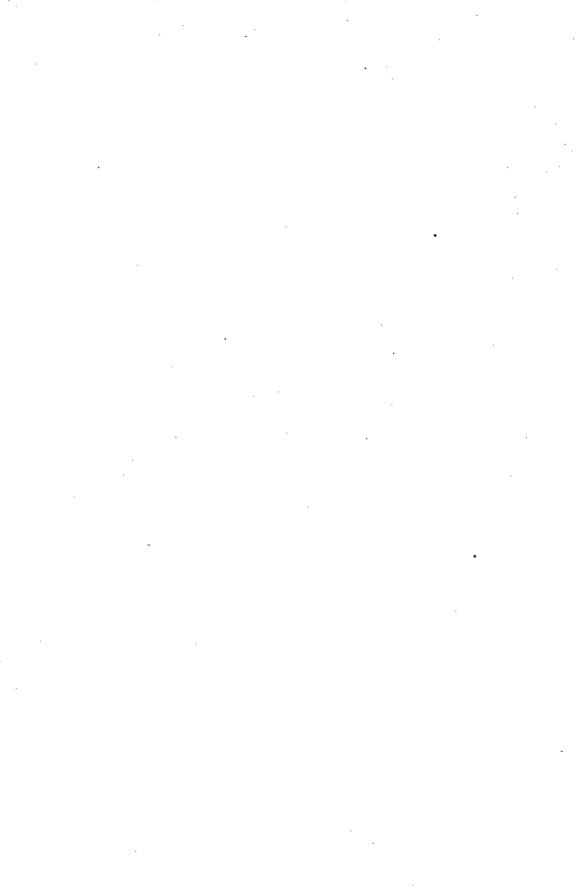

#### البات ِالأول فى ذكر صومه من الشهر و**ض**ره

- عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم إذا صام ، حتى يقول القائل لا 'يفطر ، ويفطر إذا أفطر ، حتى يقول القائل : لا والله لا يصوم .
- عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس ، قال : کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم حتی نقول : لا یرید أن یفطر ، ویفطر حتی نقول : ما یرید أن یصوم ، وما صام شهراً متتابعاً غیر رمضان ، منذ قدم المدینة .

أخرجاها .

• عن أنس أنه سُئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

كان يصوم من الشهر ، حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ، ويفطر حتى نرى أنه لا يريد آن يصوم منه شيئاً .

وكنتَ لا تشاء أن تراه من الليل مصلِّيًا ، إلا رأيتَه مصلياً ، ولا نائماً ، إلا رأيته نائماً (١).

<sup>(</sup>١) قال المسقلانى : وليس المراد أنه كان يستوعب الليل قائماً أو نائماً . والمعنى فى هذا انتركيب على الإثبات ، لا على النفى ، والمراد . إن شسئت أن تراه مصلياً رأيته كذلك ، وإن شئت أن تراه نائماً كذلك ، انظر شرح الشائل ٢/٨٧ .

### الباسب الشاني في صومه ثلالة أيام من كل شهر

عن عبد الله أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم
 من غُرة كل شهر ثلاثة أيام .

عن معاذة قالت : قلت لعائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم .

قلت : من أيَّه كان يصوم ؟ قالت :كان لايُبالى من أيَّه صام .

عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام : الاثنين من أول الشهر ، ثم الخيس الذى كيليه ، ثم الخيس الذى كيليه . الذى كيليه .

#### الباب الشالث

#### في صومه الاثنين والحميس

- عن عائشة أنها سُئلت عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يتحرَّى الاثنين والخيس.
- عن أسامة بن زيد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام ، يَسْرُد حتى يقال لا يفطر ، ويفطر الأيام ، حتى لا يكاد يصوم، إلا يومين من الجمعة ، إن كانا في صيامه [ وَ ] إلا صامهما.

فقلت : يا رسول الله ، إنك تصوم ، حتى لا تكاد تفطر ، وتفطر ، وتفطر ، حتى لا تكاد تصوم إلا يومين ، إن دخلا في صيامك ، وإلا صُمْتُهما .

قال: أى يومين ؟ قلت: الاثنين والخيس. قال: ( ذلك يومان تُعرَّض فيهما الأعمال على رب العالمين ، فأحبُّ أن يعرض عملى وأنا صائم).

- عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : تُعُرَّض الأعمالُ
   يوم الاثنين والخميس ، وأحب أن يُعُرْض عملى وأنا صائم .
- عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بصوم الاثنينوالخيس.

#### الباب إلرابع فى صومه شعبان

- عن عائشة قالت: ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر من السّنة أكثر من صيامه من شعبان ،كان يصومه كله(١) [ أخرجاه ] .
- عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان .
- عن أسامة بن زيد قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم
   من شهر ما يصومه من شعبان.

فقلت : يا رسول الله ، لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان ؟ قال : ذاك شهر تَغُفُل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر تُرُفع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين ، فأحب أن يُرُفع عملي وأنا صائم .

 عن أم سلمة قالت . ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرين متتابعين ، إلا أنه كان يَصِل شعبان برمضان .

قال الترمذي : هذا إسناد صحيح .

وإما أن يقال كما قال ابن للنبر ؛ إن الكلام محمول على المبالغة ، فلا تـكون «كل » للإحاطة والشمول ، كما في قوله تعالى : « ولقد أريناه آياتنا كلها » .

هذا والرواية فى صحيح مسلم ؛ كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان لا إلا قليلا » قال النووى ؛ الثانى مفسر للا ول . والمراد بالسكل حينثذ ، المعظم ، وانظر شرح الشمائل ١٨٩/٧ .

<sup>(</sup>۱) فى ذلك معارضة لما روى عن عائشة وابن عباس ، أنه ماصام شهراكاملا غير رمضان فإما أن يقال كما قال ابن عبد البر . قولها الثانى متأخرعن قولها الأول ، فأخبرت عن أول أمره بأنه كان يصوم أكثر شعبان ، وأخبرت ثانياً عن آخر أمره ، أنه كان يصومه كله .

### البا مجرالخامس فی مواصلته للصیام

عن أنس قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل، وذلك
 فى آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال:

(ما بالُ رجالِ يواصلون؟! إنكم لستم مِثْلَى، أما والله لو مُدَّ لَى الشهرُ لَوَّ اصَلْتُ وصَالًا يَدَّعُ المتعمَّقون تعمُّقَهم).

عن أنس قال: واصل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فو اصل أناس، فقال: (إنى لست مِثلكم. إنى أظل يطعمني ربي ويسقيني).

#### الیا ہے۔الساد*یل* فی ذکر ماکان ی<del>نط</del>ر علیه

عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رُطبات
 قبل أن يصلى ، فإن لم يكن رطبات ، فتمرات ، فإن لم يكن تمرات ، حَسا
 حَسَوَ اتٍ من ماء .

#### الباسبُ السّابع فيما كان يقوله إذا أفطر عند قوم

• عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: (أفطَر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرارُ، وصَلَّت عليكم الملائكة).

#### الباسيرالثامن

#### في جده واجتهاده

#### في العَشْر الأخير من رمضان

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ف العشر الأواخر من رمضان ـ حتى توفاه الله ـ يُحيى الليل ، ويوقظ أهله
 ويشُدُّ المِئْزَر .

أخرجاه

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بتى عشر" من رمضان ، شداً مِنْزره ، واعتزل أهله .

#### البالبالتاسع فى **ذكر اعتكافه** فى التشر الأواخر من رمضان

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتـكَف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى .

#### البامبالعاشر في أكله يوم عيد النطر قبل الخروج

- عن عبد الله بن زید ، عن أبیه ، أن رسول الله صلى الله علیه وسلم
   کان إذا أفطر يوم الفطر ، لم مخرج حتى يأكل .
  - فإذا كان يومُ النحر ، لم يأكل حتى يذبح .
- عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات ، يأكلهن أفراداً .

#### الباب كحادى شر فى حمل اغربة بين يديه يوم العيد

 كان النجاشي قد وهب للزُّ بير بن العوام حَرْبَةً ، فكانت تلك الحربة تُحمل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد .

## البام-الثانعشر فی عدد تکبیرانه فی صلاة العید

• عن عمرو بن شُعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَبَر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة ، سبعاً في الأولى ، وخساً في الثانية ولم يصل قبلها ولا بعدها .

#### البام الثالث عشر

#### في مخالفته الطريق يوم العيد

• عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد رجع في غير الطريق الذي خرج منه (١).

انفرد بإخراجه البخارى .

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العيد من طريق ،
 ورجع في أخرى .

<sup>(</sup>١) الرواية فى صحيح البخارى عنجابه ، قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق ) ثم قال : تابعه يونس عن فليج عن أبى هريرة ، وحديث جابر أصح .



# أبؤابر فح وعربة

عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ



قد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حجات ، وما حج بعذ الهجرة إلا مرة ، وهي التي تستى حجة الوداع .

# البابالأول في ذكر إحرامه

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مِنْ قِبَل مسجد
 ذى الحُكَيْنة حين استوت به راحلته .

# البائے الثان ف دیم تبینه

عن ابن عر ، أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كَبُيْكُ اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) .

# الباب الثالث في دعائه يوم عرفة

- عن عمرو بن شُعَيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خيرُ الدعاء يوم عرفة ، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحد وهو على كل شيء قدير ) .
- عن ابن عباس بن مِرْ داس ، أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة ، فأجيب : إنى قد غفرتُ لكم ، ما خلا الظالم ، فإنى آخذ للمظلوم منه .

قال : أى رب، إن شئتَ أعطيتَ المظلوم من الخير وغفرتَ للظالم، فلم يُجِيِّهُ عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة، أعاد الدعاء، فأجيب إلى ما سأل.

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال : تبسُّم .

فقال أبو بكر أو عمر : إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها ، فما الذى أضحك ، أضحك الله سنَّك ؟

قال: إن عدو الله إبليس، لما علم أن الله قد استجاب دعاى، وغفر لأمتى، أخذ التراب، فجعل يَحْثُو على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فضحكتُ مماً رأيتُ من فعله(١).

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤلف نفسه هذا الحديث فى « الموضوعات » وقال عنه : لا يصح ! وقد تعقبه فى ذلك ابن حجر وألف فى الرد عليه رسالة « قوة الحجاج » انظر اللا لى المصنوعة ١٢٢/٢ — ١٢٣ وشرح المواهب ١٨٦/٨

#### الباب إلرابع في ذبح أضحيته بيده

- عن أنس أن رُسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضعيته بيده
   وكبَّر عليها .
- عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحَّى بكبشين أَقُر نين أَمْلَحِين ، وكان يسمِّى ويكبِّر ، ولقد رأيته يذبحهما بيده ، واضعاً على صِفَاحهما (١) قدمَه .

أخرجاه .

عن جابر قال : صحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أَمْلَحِين أَقْرَ نين مَوْجُوءَ نِن ، فقدَّم أحدها فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم منك ، وإليك ، عن أمتى ، وعن من شهد لك بالتوحيد ، وشهد لى بالبلاغ .

ثم قدَّم الآخرَ وقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم منك وإليك ، عن محمد وآل محمد .

قال : اَلَوْجُوءُ الَّذِي قَدْ خُصِي .

<sup>(</sup>١) الهفاح : جمع صفح . وهو : الجانب .

## الباب انخامِت فی طوافه واستلامه المجر

• عن ابن عباس أنه قال : طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وجعل يستلم الحجر بمحجنه (١) ، ثم أتى السقاية وبنو عمه ينزعون منها ، فقال : ناولونى . فدُفع إليه الدلو فشرب . ثم قال : (لولا أن الناس يتخذونه نُسكا ويغلبونكم عليه لنزعت معكم ).

ثم خرج ، فطاف بين الصفا والمروة .

# البَالِلَالِمَارِسُ في استلامه الركن اليماني

عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 'يقبّل الركن البمانى ، ويضع خدّه عليه .

<sup>. (</sup>١) المحجن : عصا معوجة ، كالصولجان .

#### البراجي السالع فى سعيه بين الصفا والمروة

• عن حبيبة بنت أبى تَجْراة (١) ، قالت : أَشْرَفْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى ، فإذا هو يقول لأصحابه :

( اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السَّعْي ) .

ولقد رأيته من شدة السعى ، يدور الإزارُ حول بطنه ، حتى رأيت بياضَ إبطه وفخذه .

## الباجسالثامن في رميه الجمرة

عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبّى حين تُرمى جرة العقبة . قال : ورمى بسبع حصيات وكبّر مع كل حصاة .

<sup>(</sup>١) محاية ، روت عنها مفية بنت شية .

#### الباب البالث الناسع في دخوله السكعبة

عن ابن عباس قال : لمّا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت
 دعا فى نواحيه كلما ، ولم يصل عتى خرج منه .

فلما خرج ، ركع ركعتين فى قِبَل الكعبة وقال : هذه القبلة . أخرجاه .

• عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ، ومعه أسامة ، وبلال ، وعثمان بن أبي طلحة ، فأجافوا(١) عليهم الباب طويلا، ثم فتح ، وكنت أول من دخل ، فلقيت بلالا فقلت : أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : بين العمود ين القدمين .

فنسيت أن أسأله كم صلى ؟

<sup>(</sup>١) أجافوا : ردوا وأغلقوا .

#### البامب\_العايثر فى خطبته فى حجة الوداع

- عن ابن عباس قال(١): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - (يا أيها الناس، أيُّ يوم هذا ؟ قالوا : يوم حرام .
    - قال : أى بلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام .
    - قال : فأئُّ شهر هذا ؟ قالوا : شهر حرام ) .

قال : ( فإنَّ أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ) .

ثم أعادها مراراً ، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال :

اللهم هل بلُّغْتُ ؟ ثلاث مرات ، وقال :

- ( لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الغَائبَ ، لا ترجعوا بعدى كفارا ، يضرَب بعضكم رقابَ بعض ) .
- عن أبى شُريح العدوى قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
   الغد من يوم الفتح ، فحمد الله وأثنى عليه وقال:
- ( إن مكة حرَّمها الله ، ولم يحرمها الناس ، فلا يحلُّ لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرةً .

<sup>(</sup>۱) البخارى : « عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال » .

فَإِنَّ أَحَدُ تُرخَّصَ لَقَتَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيُهَا فَقُولُوا :

إن الله عز وجل أذِن لرسوله ، ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار ، وقد عادت خُرْمتها اليوم كرمتها أمس . فليبلغ الشاهدُ الغائبَ ) .

أخرجاه . انفرد البخاري بالذي قبله .

• عن أبى نضرة قال : حدَّثنى من شهد خطبة النبى صلى الله عليه وسلم بمنى فى وسط أيام التشريق ، وهو على بعير ، فقال :

(يا أيها الناس ، ألا إنَّ ربكم واحد ، ألا وإن أباكم واحد ، ألا ، لا فضل لعربى على مجمى ، ألا ، لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ، ألا هل بلغت ؟ ).

قالوا : نعم . قال : ( ليبلغ الشاهدُ الفائبَ ) .

• عن أبى أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ، فقال : ( اتقوا الله وصلُّوا خسكم ، وصوموا شهركم ، وأدُّوا ركاة أموالكم وأطيعوا أولى أمركم ، تدخلوا جنة ربكم ) .

# البالبكادئ شر

#### في سياقه حجته جملة

عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : قلت لجابر بن عبد الله :
 أخبرنى عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ، ثم أُذِّن في السنة العاشرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجٌّ .

فقدء المدينة بَشَرَ كثير وكل يُ يريد أن يأتم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعمل مثل عمله .

فرجنا معه حتى أتبنا ذا الخُلَيفة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القَصُواء ، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء ، نظرت إلى مَدُّ بصرى بين يديه ، بين راكب وماشٍ ، وعن يمينه ، مثل ذلك ، وعن يساره ، مثل ذلك ، ومن خلفه ، مثل ذلك .

فأهلٌ بالتوحيد: « لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك » .

ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته ، حتى إذا أتينا البيت معه ، استلم الركن ، فرمَل(١) ثلاثاً ، ومشى أربعاً .

ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : « واتَّخِذُوا مِنْ مَقَام ِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى »(٢) ، فصلى ركعتين ، ثم رجع إلى الركن فاستلمه .

<sup>(</sup>۱) رمل: أسوع . (م ۱۲ - الوفا - جزء تان)

ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ : « إِنَّ الصَّفَا والَمَرْوَة من شَمَاثِرِ الله » ابدأوا بما بدأ الله به . فبدأ بالصفا ، فَرَقَ عليه ، حتى رأى البيت .

فاستقبل القبلة ، فوحَّدَ الله وكبره ، وقال : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أنجزَ وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) .

ثم نزل إلى المروة ، حتى انصبَّت قدماه في بطن الوادي .

حتى إذا صدنا ، مشى حتى أتى المروة ، ففعل على المروة كما فعل على الصفا .

حتى إذا كان آخر طواف على الروة قال:

لو أبى استقبلت من أمرى ما استدبرت ، لم أَسُقِ الهدى ، ولجملتها عمرة .

فقام سراقة بن مالك بن جُعْشم فقال : يا رسول الله ، أليامنا هذا أم للأبد ؟

وقدم على من البمن ببُدْن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجد فاظمةَ من حَلَّ ، ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت ، فأنكر عليها ذلك ، فقالت : أبى أمرنى بهذا(١) .

<sup>(</sup>۱) ف صحیح مسلم : « فسكان على يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه عليه وسلم محرشا على فاطمة للذى صنعت ، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيا ذكرت عنه ، فأخبرته أنى أنسكرت ذلك عليها ، فقال : صدقت » .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى : ماذا قلت حين فرضتُ الحجُّ ؟ قال : قلت اللهم إنى أهِلُ بما أهلُ به رسولك . قال : فإن معى الهدى فلا تَحل .

وكان الذى قدم به على من اليمن ، والذى أنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة .

فحل الناسُ كلهم وقَصَّرُوا ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هَدْي .

فلما كان يوم التروية ، توجهوا إلى منى ، فأهلُوا بالحج ، فنزل<sup>(١)</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم<sup>(٢)</sup> الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء، والفجر .

ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ، وأمر بتُتبّةٍ من شَعر فضربت إله بنَيرةَ (٣) .

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تشكُّ قريشُ إلا<sup>(1)</sup> أنه واقفُّ عند المَشْعر الحرام ، كما كانت قريش تصنع في الجاهليَّة .

فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى عرفة ، فوجد النُّبة قد ضُر بت له بنَمرة فنزل بها .

<sup>(</sup>١) معجيج مسلم : وركب .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : فصلي بها .

<sup>(</sup>٣) نمرة : موضع بجنب عرفات ، وليس منها .

<sup>(</sup>٤) الاظهر في « إلا » أنها زائدة وأن في موضع نصب على إسقاط الجار ، أي ولا تشك قريش في أنه . ويحتمل أن يكون الاستثناء من محذوف تقديره : ولا تشك قريش في أنه بخالفها في جميع المناسك إلا الوقوف غند المشعر الحرام . انظر شرح النووى على صحيح مسلم .

حتى إذا زاغتِ الشمسُ ، أمر بالقَصْواء فَرُحَّلت له .

فأتى بطن الوادى ، فحطب الناس فقال :

( إن دماءكم وأموالكم ، عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، فى شهركم هذا . في شهركم هذا .

ألا كلُّ شيء من أمر الجاهلية ، موصوع تحت قدى ، ودماء الجاهلية موضوعة ، وإن أولَ دم أضَّعُه من دمائنا ، دَمُ ربيعة بن الحارث ، كان مُسْتَرْضِماً في بني سعد فقتلته ، وربا الجاهلية موضوع ، وأول رباً أضعه ، ربا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله .

واتقوا الله فى النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة (١) الله ، واستحلتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن أن لا يوطِئْن فُرشكم أحداً تكرهونه ، فإنْ فعلن ذلك ، فاضربوهن ضربا غير مبرِّح ، ولهن عليكم رزقُهن وكسوتهن بالمعروف .

وقد تركتُ فيكم ، ما إنْ تضاوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله ، وأنتم تُسْأَلُون عنى فَا(٢) أنتم قائلون ؟

قانوا : نشهد أنك قد بَلَّفْت الرسالة وأديت ونصحت .

فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس: اللهم اشهد ( ثلاث مرات ).

ثم أذَّن ثم قام ، فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً .

<sup>(</sup>١) الأصل : التخذيموهن أمانة الله . وهو تحريف . وما أثبته من صح مسلم .

<sup>(</sup>٧) الاصل: ما . وما أثبته عن صحيح مسلم .

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المَوْقف ، فجعل بعلن القبلة ، فاقته القَصُواء إلى الصَّخْرات ، وجعل حبل الشاة بين يديه ، واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ، وذهبت الصَّفْرَة قليلا حتى غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه .

ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد شَنق(١) لِلْقَصُواء الزمَّامَ ، على إنَّ رأسها لَيصيب مَوْرِكِ(٢) رَحْله ويقول بيده النميني :

أيها الناس السَّكِينة السُّكِينة . كلما أنى جبلا من الجبال، أرْخَى لها قليلا.

حتى أتَى المزدلفة ، فصلى بها المغربَ والعشاء ، بأذان واحد ، و إقامتين ، ولم يسبِّح بينهما شيئاً .

ثم اصطحع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبيّن له الصبحُ بأذان و إقامة .

ثم ركب القصُواء حتى أتى المَشْعر الحرام ، فاستقبل القبلة ، ودعا وكَبَرَ ، وهلل ووَحَّد ، فلم يزل واقفاً حتى أَشْفَرَ جدًّا .

فدفع قبل أن تطلع الشمس ، وأردف الفضل بن عباس حتى أنى بطن نُحَسِّر ، فحرك قليلا ، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجرة الكبرى ، حتى أتى الجرة التى عند الشجرة ، فرماها بسبع حصيات ، يكبِّر مع كل حصاة

<sup>(</sup>١) الاصل : شرف . وما أثبته من صحيح مسلم .

وشتق : صم وصيق يقال : شنقت البعير شنقا من بأب قتل ، إذا كففته ورفعت رأسه بزمامه .

 <sup>(</sup>٧) للورك : والموركة : للرفقة التي تسكون عند قادمة الرحل ، يضع الراكب
 رجله عليها ، ليستريح من وضع رجله في الركاب .

منها ، مثل حصى الخَذْف (١) ، رمى مِنْ بطن الوادى ، ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بَدَنة ، ثم أعطى عليًا فنحر ما غَبَر (٢) وأشر كه في هَدْيه ، ثم أمر من كل بَدَنة ببضّعة (٣) ، مُفِعلت في قِدْر فطُبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها .

ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى يمكة الظهر .

قال: فأتى بنى عبد المطلب ، وهم يَسْقُون على زمزم ، فقال: ( انزعوا بنى عبد المطلب ، فلولا أنْ يغلبكم الناس على سِقايتكم لنزعت معكم ) فناولوه دلواً فشرب منه .

انفرد بإخراجه مسلم .

<sup>(</sup>۱) حصى الحذف : حصى صغار بحيث يمكن أن يرى بإصبعين . والحذف في الأصل مصدر سمى به ، وهو الرمى بطرفى الإبهام والسبابة .

<sup>(</sup>٢) ما غبر : ما بقي .

<sup>(</sup>٣) البضمة : القطمة من اللحم .

#### البام الثانعشر

#### فی عدد عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم

• عن أنس قال : حجَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ، واعتمر أربع مرات ، عرتُه زمن الحديبية (١) ، وعرته فى ذى الحجة (٢) من المدينة ، وعرته من الحِعْرَانة ، حيث قسم غنائم حُنَين ، وعُرته مع حجته .

<sup>(</sup>۱) كانت فى ذى القمدة ، سنة ست من الهجرة . قال النووى : وصدوا فيها وتحلوا ، وحسبت لهم عمرة .

<sup>(</sup>٧) الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتمر إلا فى ذى القعدة ، غير عمرته مع حجته ، ويدل لذلك ما رواه مسلم فى صحيحه ٢٠/٤ حدثنا فتادة أن أنسا رضى الله عنه أخره أن رسول الله اعتمر أربع عمر كلهن فى ذى القعدة إلا الق مع حجته . ثم ذكرهن ، وقد كانت قلك الممرة الثانية فى ذى القعدة من السنة السابة وهى للمروفة بممرة القضية . فلهل ما هذا تحريف .



# أبوايث جوفه ونضرعير

وحزنه وفكره ، وبكائر ، وورعه وفصرامله ، واستغفاره وتوبته

علية الصلاة والسكلام

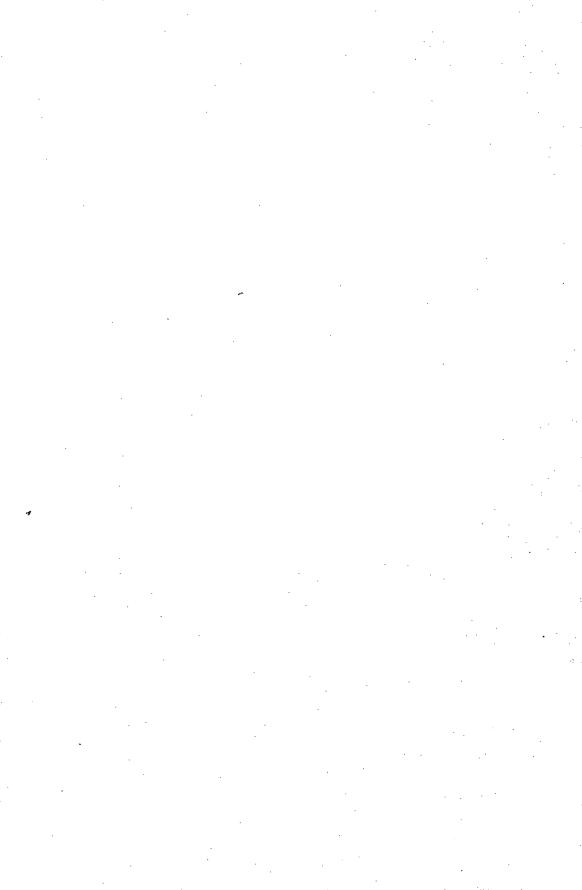

## البات الأول في ذكر خوفه وتضرعه

- عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   ( لن يُدْخل أحدكم عله الجنة ) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال:
   ( ولا أنا إلا أن يتغمّدنى الله برحة منه وفَصْل ).
- عن أبى هزيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   ( ما منكم أحدٌ يُنْجِيه عمله ) قالوا: ولا أنت ؟! قال: ( ولا أنا إلا أن يتغمّدنى الله بمنفرة ورحمة ) و وضع يدّه على رأسه صلى الله عليه وسلم.
- عن مُطرف بن عبد الله ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولِصَدْره أزيزُ كَأْزِيز المرْجَل.
- عن عائشة قالت: كانت ليلتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغرجت فإذا به ساجد كالثوب المطروح، فسمعته بقول (سجّد لك سوادى وخَيالى، وآمن بك فؤادى، ربّ هذه يداى وما جنيت بها على نفسى، فا عظمًا يُرْجَى لكلّ عظيم، اغفر الذنب العظيم).

مُ قال: (إن جبريل أمرنى أن أقول هٰـذه الكفات التي سمعتِ ، فقوليهن في سجودك فإنّ من قالها ، لم يَرْفع رأسه حتى مُنفَفَر له).

عن عائشة قالت ترخّص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى أمر، فتنزّه عنه ناسٌ من الناس ، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فغضب حتى بان النفسبُ فى وجهه ، ثم قال : ما بالُ أقوام يَرْ غَبون عَمّا أَرْخِص لى فيه ، فوالله لَأَنا أَعْلَهم بالله وأشدُهم خشيةً ) .

## الباباكان

### في انزعاجه للغيم والريح

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غَياً أو ريحاً عُرف ذلك في وجهه . فقلت : بارسول الله ، الناسُ إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر ، وأراك إذا رأيته عُرف في وجهك الكراحة؟

قال : ( العائشة : ما يُونَمنني أَن يكون فيه عذاب ؟ قد عُذَّب قو مُ الريح، وقد رأى قومُ العذابَ فقالوا : هذا عارضُ مُمْطِرنا ! ) .

أخرجاه.

## الباب التالث

فيما كان يقوله إذا سمع صوت الرعد والصواعق

عن سالم بن عبدالله ، عن أبيه ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم
 إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال :

( اللهم لا تقتلنا بغضبك ، ولا تُهُلَكنا بعذابك ، وعافينا قَبْلَ ذلك ) .

### الباب إلرابع

### في ذكر خوفه وفكره

عن الحسن بن على ، عن خاله هند ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتَوَ اصل الأحزان ، دائم الفيكر ، ليست له راحة .

### البائب الخامش ف ذكر بكائه

قال المسنّف: قد ذكرنا في باب شفقته أنه سأل في أمَّته وبكى ، فأوحى الله إليه: سأرْضيك في أمتك.

 عن عبد الله بن مسعود قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اقرأ على ) فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك ، وعليك أُنْزِل ؟!

قال : ( نعم ، إنى أحبُّ أن أسمعه مِن غيرى ) .

فقرأت سورة النساء حتى أتيتُ على هذه الآية : « فَكَنْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هُوْلًا • شَهِيدًا » قال : (حَسْبُك ) .

فنظرت إليه ، فإذا عيناه تَذْرِفان .

أخرجاه .

- عن مُعلرّف ، عن أبيه ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
   وهو يصلى وليجَوْفِهِ أَذَيزُ كَأْذِيز اللِرْجَل من البكاء !
- عن عطاء قال : دخلت أنا وعبد الله بن عمر وعُبَيْد بن عُمَيْر
   على عائشة ، فقال ابن عمر : حدّثينى بأعجب ما رأيتِ من رسول الله
   صلى الله عليه وسلم .

فبكت ثم قالت : كلُّ أمره كان عجباً ، أنانى فى ليلتى حتى إذا دخل معى فى لللتى حتى إذا دخل معى فى لحاف، وألصق جلده بجلدى. فقال : يا عائشة ، أتأذنين لى فى عبادتربى ؟! فقلت : إنى لأحبُّ تُرْبَك وهواك.

قالت: فقام إلى قِرْبة فى البيت، فلم 'يكُمْرُرْ صَبَّ الماء، ثم قام فقرأ القرآن، قالت: ثم بكى ، حتى رأيت دموعه بَلَّت خُخِرْته(١)، ثم انكأ على جنبه الأيمن، ثم وضع بده المينى تحت خده، ثم يكى حتى رأيت دموعه قد بلّت الأرض.

فجاءه بلال 'يواذنه بالصلاة ، فرآه يبكى ، فقال : يارسول الله أتبكى وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! قال : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟!

ثم قال : ومالى لا أبكى ، وقد أنزل الله على الليلة : « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوَّاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ »(٢) السَّمُوَّات .

ثم قال : ويلُ لمن قرأها ، ولم يتفكر فيها .

<sup>(</sup>١) الحجزة : معقد الإزار . (٢) سورة آل عمران ١٩٠ .

- عن على قال: لقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله
   عليه وسلم تحت شجرة ، يصلى ويبكى ، حتى أصبتح . يعنى : ليلة بكر .
- عن أبى هريرة قال: حبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ليلةً ، فقرأ: «بسم الله الرحن الرحيم» فبكى حتى سقط. فقرأها عشرين مرة، كلُّ ذلك يبكى حتى يَسْقط، ثم قال لى آخر ذلك:

( لقد خاب من لم يَرَّحه الرحمن الرحيم ) !

عن سلمة المخزومي قال : لمّا أصيب زيد بن حارثة الطلق رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ، فلما رأته ابنته ، أجهشت في وجهه .

فانتحب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال له بعضُ أصمابه :

ما هذا يارسول الله؟!

قال : ( هذا شوق الحبيب إلى حبيبه ) .

- عن أنس قال : دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وهو يجود بنفسه ، فجعلت عَيْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تَذَرفان ، وقال :
- ( إن العين تَدَّمع ، والقلبَ يحزن ، ولا نقول إلا ما يُرْضى ربنا ، وإنّا بفراقك يا إبراهيم لحزونون! ).
- عن أسامة بن زيد قال: أرسكَتْ بنتُ النبي صلى الله عليه وسلم:
   أن ابناً لى فى الموت. فأرسل يقول:
  - ﴿ إِن للهِ مَا أَخَذَ ، وله مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيَّ عَنْدُهُ بَأْجِلُ مُسْتَى ﴾ .

فأرسلت تقسم عليه ليأتينَّها ، فقام ومعه رجال ، فرُفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيُّ ونَفَسه تقَعْقع ، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال سمد بن عبادة : ما هذا يا رسول الله ؟ !

قال : (رحمة ُ جعلها الله فى قلوب عباده ، و إنما يَر حم مِن عباده الرحماء).

عن عبد الله بن عمر قال : اشتكى سمدُ بن عبادة ، فأمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما دخل وجده فى غاشية أهله ، فقال :

قد قَضي؟ قالوا: لا. فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم!

- عن عائشة قالت : لما مات عثمان بن مَظْعون كشف النبيُ صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه ، وقبّل بين عينيه وبكى ، ثم بكى طويلا ، ثم رفع على السرير فقال : (طوياك يا عثمان ، لم تُلبسكَ الدنيا ولم تَلْبسها) .
- عن مَيْسرة بن مَعبد ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :

یارسول الله ، إناکنا أهل جاهلیة وعُبّاد أوثان ، وکنا نقتل الأولاد ، وکانت عندی بنت وکانت مسرورة بدعاً فی إذا دعوتها ، فدعوتها یوماً فاتبعتنی .

فررتُ حتى أتيت بئراً من أهلى غير بميد ، فأخذت بيدها فواريتها(١) في البئر ، وكان آخر مهدى بها أن تقول : يا أبتاه يا أبتاه .

فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى وَكَف دَمْعُ عينيه .

فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَخْزَنْتَرَسُولَ الله. فقال له : كُنَّ فإنه يسأل عما أُهِمَّه .

قال: أعِدْ على حديثك. فأعاده ، فبكى حتى وكُف الدمُع من عينيه على لحيته ثم قال: ( إن الله قد وضَع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملَك).

<sup>(</sup>١) واربتها : أخفيتها .

• عن ثابت بن سَرَح قال : كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم اجعل لى عينين هَطَّالتين ، تبكيار بذروف الدموع ، وتشفقان من خشيتك قبل أن يصير الدمع دماً والأضراس جُورا(١) ) .

### 'البا في السامِس في ذكر ورعه صلى الله عليه وسلم

عن أنس قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيصيب التمرة فيتول: (لولا أنى أخشى أنها من الصدقة لأكلتها).

أخرجاه .

عن عمرو بن شمیب عن أبیه عن جده ، أن رسول الله صلی الله علیه وسلم كان نائما ، فوجد تمرة تحت جنبه ، فأخذها فأكلها ، ثم جمل يتضوّر (٢) من آخر الليل ، وفزع لذلك بعض أزواجه فقال : ( إنى وجدت تمرة تحت جنبي فأكلتها فشيت أن تكون من تمر الصدقة ) .

<sup>(</sup>١) الاصل: حمراً .

<sup>(</sup>۲) قال في المختار من الصحاح : التضور : الصياح والتاوى عند الضرب أو الجوع .

### الباب السابع في قصر أمله

- عن أبى سعيد الخدرى قال: اشترى أسامة بن زيد وليدة بما تقدينار
   إلى شهر . فسمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول :
  - ( ألا تعجبون من أسامة المشترى إلى شهر ١٤).
- ( إن أسامة لطويل الأمل ، والذي نفسى بيده ، ما طرفت عيناى إلا ظننت أن شفرى لا يلتقيان حتى أقبض ، ولا رفعتُ طَرْفى ، فظننت أنى واضعه حتى أقبض ، ولا لقمت لقمة ، فظننت أنى لا أسيغها حتى أغصًّ بها من الموت .

ثم قال : يا بنى آدم إن كنتم تعقلون فكُدُّوا أنفسكم من الموتى ، والذى نفسى بيده ، إن ما توعدون لآت ، وما أنتم بمُنْجزين ) .

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهريق الماء،
 فيتمسح بالتراب، فأقول: يا رسول الله، إن الماء منك قريب.
 فيتول: وما يدريني، لعلى لا أبلغه(١).

<sup>(</sup>١) لا يصبح معنى هذا الحديث ، ولا يَعقل أن يكون رسول الله مناقضاً للقرآن في قوله : « فلم تجدوا ماء فتيمموا » .

### الباسيبالتاين

### في توبته واستغفاره

- عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
- (يا أيها الناس، توبوا إلى ربكم، فإنى أتوب إليه في اليوم مائة مرة).
- عن ابن عمر قال : إنْ كنا لَنعــدُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم
   ف المجلس يقول : (رب اغفر لى وتُبْ على ، إنك أنت التواب الرحيم)
   مائة مرة .
  - عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضّحاثم قال:
     (اللهم أغفرلى وتُبُ على، إنك أنت التواب الرحيم) حتى قالما ما تقمرة.
    - عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
      - (إلى لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة).
  - عن سعید بن أبی بردة عن أبیه ، عن جده ، قال : جاءنا رسول الله
     صلی الله علیه وسلم ونحن جلوس فقال :
    - ( مَا أُصِيحَتُ غَدَاةٌ قَطَ ، إلا استغفرتُ الله فيها مائة مرة ) .

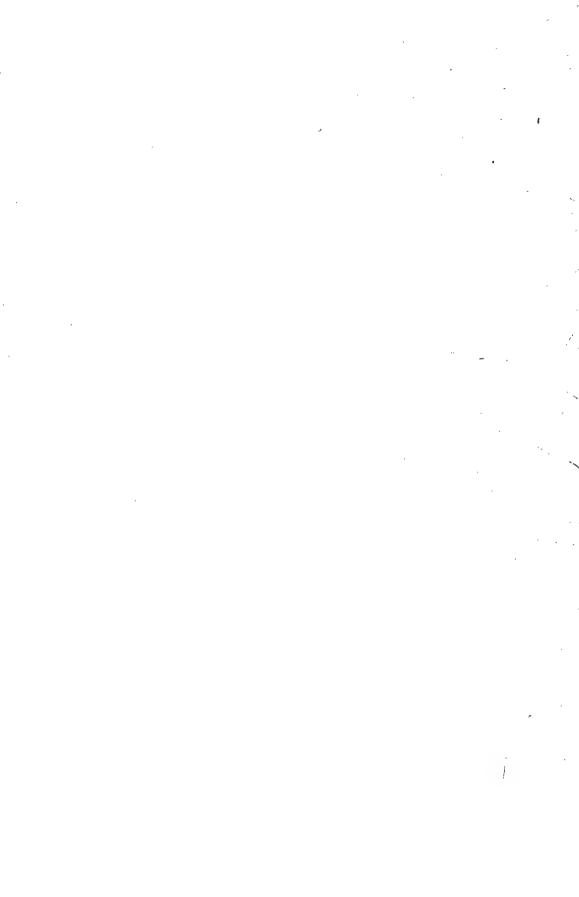

# الواسب دعايد

عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

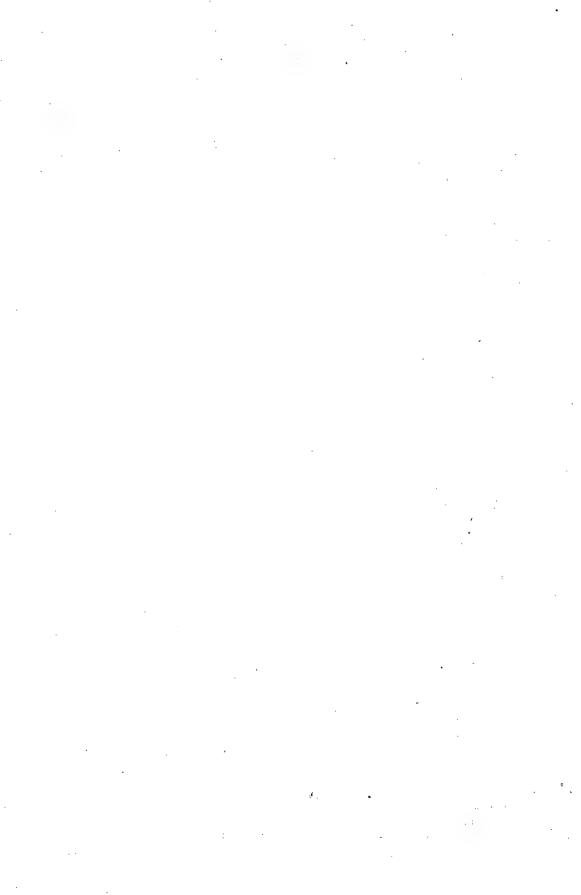

### اليّابِ الأول ا

### في بسط يديه عند الدعاء

عن ابنة الحسين قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع
 يديه إذا ابتهل ودعا ، كما يستطيم المسكينُ !

## الباب الشأني

في دعائه عند الصباح والساء

عن ابن عمر قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدَع هؤلاء
 الدعوات حين يصبح وحين يمسى :

( اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى . اللهم استر عوراتى ، وآمن رَوْعاتى(١) .

والروع: بضم الراء القلب والخاطر. يقال : وقع ذلك فى روعى ، أى : فى قلبى وخاطرى ( بالى ) وفى الحديث ( إن الروح الأمين تغث فى روعى ) . و «راعه » من باب « قال » فارتاع . أى : أفزعه ففزع . وروعه ترويما خوفه تخويفا . وقولهم : لا ترع . أى : لا تخف . وراعه الشىء : أعجبه وبابه (قال) والاروع من الرجال : الذى يه جبك انتهى بتصرف يسير .

<sup>(</sup>١) روعاتى . أى : محاوفى . قال فى المختار من الصحاح : الروع . بفتح الراء : الفزع . والروعة : الفزعة .

اللهم احفظنی من بین یدی ومن خلنی ، وعن یمینی وعن شمالی ، ومن فوقی ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی ) قال : یعنی الحسف .

- عن عبد الرحمن بن أبزكى ، عن أبيه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم
   كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى :
- ( أصبحنا على فطرة الإسلام ، وعلى كلة الإخلاص ، وعلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم حنيفا ومل كان من المشركين ) .
- عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول
   إذا أصبح :
- (اللهم بك أُصبَحْنا وبك أَمْسَينا ، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ».
- عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمْسَى قال : (أمسَيْنا وأمسَى اللُّكُ لله ، والحمد لله ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير .

رب أسألك خيرَ هذه الليلة وخير ما بعدها ، وأعوذ بك من شرِّ ما في هذه الليلة وشر ما بعدها .

رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

رب أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر ).

وإذا أصبح قال ذلك أيضاً : أصبحنا وأصبح الملك لله .

انفرد بإخراجه مسلم .

## البامِ الثالث فى دعائه عند السكرب

الكرب: ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عنه

( لا إله إلا الله المظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش المغليم ، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ، رب المرش الكريم ) .

•

### البام الرابع

#### في دعائه مطلقا

- عن أبى موسى ، عن أبيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان
   يقول هذا الدعاء :
- ( اللهم اغفر لی خطیئتی وجهلی ، و إسرائی فی أمری ، وما أنت أعلم به منی ، اللهم اغفر لی جِدِّی وهَزْلی ، وخطئی و تَمْدی ، وكل ذلك عندی .

اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخّرت ، وما أسردتُ وما أعلنت ، وما أنت أعلمُ به منى ، أنت اللقدِّم وأنت المؤخِّر ، وأنت على كل شىء قدير ) .

- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء
   الدعوات :
- (اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شرِّ فتنة الفقر، وأعوذ بك من المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياى بماء الثاج والبَرد، ونقِّ قلبى من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينى وبين خطاياى، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إنى أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأْتُمَ(١) والمَغْرَم(٢)).

هذا والذي قبله في الصحيحين .

<sup>(</sup>١) قال فى المختار من الصحاح : المأثم : إذا وقع فى الإثم وهو الذنب .

<sup>(</sup>٢) المغرم: ما يلزم أداؤه والمعنى: أعوذ بك الرب أن أقع في الذنب وأعوذ بك من غلبة الدين .

- عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

  ( اللهم إلى أعوذ بك من العَجْز والكسل، والجُبْن والهَرم، والبخل وعذاب القبر، اللهم آت نفسى تقواها، وزَكُها أنت خيرُ من زكاها، أنت وليُّها ومولاها، اللهم إلى أعوذ بك من قلب لا يَخْشَعْ، ونفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها).
  - عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
- ( اللهم إنى أعوذ بك من البَرص والجنون والجدام ، وشتَّى الأسقام ) .
- من أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه إوسلم يُكْثر أن يقول : ( يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك ).

فتلنا : يا رسول الله ، آمناً بك ، وبما جئتَ به ، فهل تخاف علينا ؟ قال :

- ( نعم ، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله ، يقلبها تبارك وتعالى ).
- عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو :
- ( اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظُلُمنا ، وهَزْلنا وجِدَّنا وَعَمْدُنَا ، وكُلُّ ذلك عندنا .

اللهم إنى أعوذ بك من عُلَّمة الدِّين ، وغلبة العدوِّ ، وشماتة الأعداء) .

- عن عبد الله بن أبى أونى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيتول :
- (اللهم طَهُرُنى بالثَّلْج والبَرَد والماء البارد، اللهم طَهُر قلبى من الخطايا كا طهرت الثوب الأبيض من الدَّنس، وباعد بيني وبين ذنوبى، كا باعدت بين أَشْرق والمغرب.

اللهم إنى أعوذ بك من قلبٍ لا يخشع ، ونفسٍ لا تشبع ، ودعاء لا يُشتم ، وهلم لا كينفع ) .

عن أبى اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء
 الدعوات السبم .

(اللهم إنى أعوذ بك من المَرَم ، وأعوذ بك من التَرَدِّى(١) وأعوذ بك من التَرَدِّى(١) وأعوذ بك من الغَمِّ والطَّرْقِ والحَرْق والهَدْم ، وأعوذ بك أن يتخبَّطنى الشيطانُ عند الموت ، وأعوذ من أن أموت في سبيلك مُدْبِرًا ، وأعوذ بك من أن أموت لَديناً ).

عن قيس بن عَبَّاد قال : صَلَّى بنا عَمَّارٌ صلاةً فأوْجَز فيها ، فأنكر و ا
 ذلك فقال : ألم أُتِمَّ الركوع والسجود؟ قالوا : بلى .

قال : أمَا إنى قد دعوت فيها بدعاء كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعو به :

(اللهم بعِلْك الفَيْب ، وقُدُّرتك على الخلق ، أَحْيِنِي مَا عَلَمَتَ الحَيَاةَ خَبِراً لَى ، وَتُوفَّى ، إِذَا كَانَتَ الوَفَاةَ خَبِراً لَى ، أَسَالِكَ خَشَيْتُكُ فَى الغيب والشهادة ، وكُلَّةَ الحق فى الغضب والرضا ، والقصد فى الفقر والغنى ، ولذة النظر إلى وجهك وشوقاً إلى لقائك ، وأسألك نعيا لا يَنْفَدُ (٢) ، وقُوَّة عَيْنَ لا تَنْقَطَع ، وأُعوذ بك من كل ضَرَّاء مُضِرَّة (٣) وفتنة مُضِلَّة ، اللهم زيننا لا يَنْقَلَع ، وأجعلنا هداة مهتدين ) .

<sup>(</sup>١) التردى ، معناه : السقوط في مكروه .

<sup>(</sup>٢) لا ينفد . أي : لا يفني ولا يزول .

<sup>(</sup>٣) ضراء مضرة ، أي : عدة فيها ضرر .

• عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو :

( ربِّ أَعِنَّى ولا تُعِنْ على ، وانصرنى ولا تَنْصر على ، وامْكُو لى ولا تَمْكر على ، وامْكُو لى ولا تمكر على ، والمعدنى ويسِّر لى الهدى ، والمصرفى على من بغى على ، ربِّ اجعلنى لك شاكرا ، لك ذاكرا ، لك رهابا ، لك مِعْواعاً ، لك نُعْبِيّاً (١) ، لك أوَّاها منيباً ، ربِّ تقَبَّلْ توبتى ، واغسل حُوْبتى ، وأجِب دعوتى ، وثبت حُجَّتى ، وشدّد لسانى ، والهد قلبى ، واسلل سخيمة قلبى ) .

- عن عروة بن نوفل قال : سألتُ عائشةَ عن شيء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كان يدعو : ( اللهم إنى أعوذ بك من شرّ ما عملتُ ومن شرّ ما لم أعمل ) .
- عن أبى هريرة قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمةُ أمرى ، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى ، وأصلح لى آخرتَى التى إليها معادى ، واجعل الحياة زيادةً لى ف كل خَيْر ، واجعل المات راحةً لى من كل شر ) .
- عن عبد الله بن عمر قال: كان مِن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إنى أعوذ بك مِن زوال نعمتك ، وتحوّل عافيتك ، وفَحَّأَة نقمتك ، وجميع سخطك).
- من أنس قال: كان رسول الله صلى الله علية وسلم يقول: (اللهم إلى أعوذ بك من الهَمِّ والحزن والعَجْز والكسل والجبن والبخل وضَيلع الدَّيْن (٢) وغلَبة الرجال).
- عن أبي هريرة قال : كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) مخبتاً . أى : خاشماً . (٧) ضلع الدين . أى : ثقل الحدين .

- ( اللهم اغفر لى ما قدَّمْتُ وما أخَّرْت ، وما أسررتُ وما أعْلَنْتُ ، وما أنت أعْلَمْتُ ، وما أنت أعْلَمَ به مِنِّى ، أنت المُقَدِّم وأنت المؤخِّر لا إله إلا أنت ).
- عن أبى هريرة قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ( اللهم إنى أعوذ بك من الفقر والعِلّة والذلة ، وأعوذ بك أن أظْلِم أو أظْلَم ) ،
- عن أنس قال : كان أكثرُ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم :
   ( اللهم آتنا في الدنيا حَسنةً وفي الآخرة حَسنةً ، وقِناً عذابَ النار ) .
- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذُ من : (جَهْد البلاء ودَرْك الشقاء ، وسوء القضاء ، وشماتة الأعداء ) .

# أبواب آلات بنيته

عليه الصّلاه وَالسِّلام

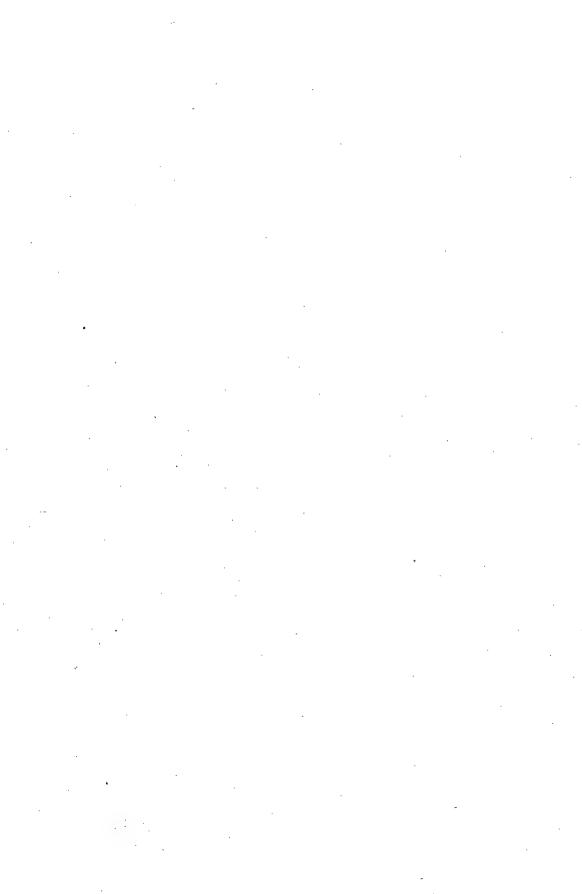

### الباب إلأول

#### في ذكر سريره

• عن أنس قال : دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مُضْطَجِع مزمَّل(١) بشريط ، وتحت رأسه وسادة من أَدَم(٢) حَشُوها ليف .

فدخل عليه نفر من أصحابه ، ودخل عمر ، فأنحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافة .

فلم يَرَ عمر بَيْنَ جنبيه وبين الشريط ثوباً ، وقد أثَّ الشريطُ بجنبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر ،

فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ما يبكيك ؟

قال : والله ، ما أبكى إلا أن أكون أعلم أنك أكرمُ على الله مِنْ كسرى وقيصر ، وها يعيشان فيا يعيشان فيه من الدنيا ، وأنت رسولُ الله بالمكان الذي أرى .

قال : ( أما(٣) ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ) .

قال : بلي . قال : فإنه كذلك .

<sup>(</sup>١) مزمل . أي : ملفوف . (٢) أدم : جلد مدبوغ ·

<sup>(</sup>٣) ت: فيا .

<sup>(</sup>م ١٦ - الوفا - جزء ثان)

عن عمرو بن مهاجر : كان متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عند عمر بن عبد العزيز في بيت ينظر إليه كل يوم .

وكان إذا اجتمعت إليه قريش ، أدخلهم ذلك البيت ثم استقبل ذلك المتاعَ فيقول :

هذا ميراتُ مَنْ أَكْرَمَكُمَ اللهِ وَأَعزَّكُمُ به .

قال : وكان سريراً مزمَّلاً بشريط ، ومِرْ فَقةً من أَدم ، محشوة ليناً ، وجَفْنة (١) وَقَدَحا وثوباً ، ورحَّى وكنانةً فيها أَسْهُم .

وكان في القطيفة ، أثرُ رشح عرق رأسه أطيب من ريح ألمسك .

فأصيب رجل ، فطلبوا أن ينسلوا بعضَ ذلك الرشح فيُسَمُّط به .

فذكر ذلك لعمر، فسُمط به فبرأ.

### البَائِ الثّانِ في ذكر حبيره

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحتجر
 حصيراً بالليل فيصلى عليه ، ويُجسط بالنهار فيجلس عليه للناس .

<sup>(</sup>١) جلنة , أي ; قسمة ,

### الباب الشالث في ذكر كرسيه

- عن أبى رفاعة قال: أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو على كرسى خُاب(١) قوائمه حديد (٢).
- عن أبى رفاعة [ العُذْرى ](٣) قال : أُتيت النبيُّ صلى الله عليه وسلم ودو بخطب فقلت : رجل غريب يسأل عن دينه .
  - فأقبل إلى وترك خطبته ، ثم أتى بكرسى خُلْب قوائمه حديد .

فتمد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أقبل يعلمني مما علمه الله . قال أبو عبد الرحمن في حديثه : قال حميد : أراه رأى خشباً أسود

قال ابو عبد الرحمن فی حدیثه : قال حمید : اراه رای خشیا اسود خشبه جدید .

انفرد بإخراجه مسلم .

وقد ذكره ابن قتيبة فقال: أتى بكرسى من خُلْب. والخلب: الليف. قال المصنف: لولا ما ذكرناه عن حميد لكان الأليق أن يكون من ليف قوائمه من جريد بالراء. والجريد: السعف.

 <sup>(</sup>١) الحلب: الليف، (٢) ث: جريد. (٣) سقطت من ؤ.

### الباب إلرابع في ديمر فراشه

- عن عائشة قالت : كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم
   من أدّم ، خشوه ليف .
- عن عائشة قالت : كان ضِجَاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى
   ينام عليه بالليل من أدم ، حشوه ليف .
- ،عن عائشة قالت : دخلت على المرأة من الأنصار ، فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مَثْنِيّة ، فانطلقت فبعث إلى بفراش حَشْهِ و صوف .

فدخل على وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذا ؟

فقلت : إن فلانة الأنصارّية دخلتْ فرأت فراشَك فبعثت إلىّ بهذا . قال : ردِّيه .

قالت : فلم أردًه وأعجبنى أن يكون فى بيتى ، قالت : حتى قال ذلك ثلاث مرات فقال : (رُدِّيه يا عائشة ، فوالله لو شئتُ لَأَجْرَى الله على جبالَ الذهب والفضة ) . قالت : فردَدْته .

عن الربيع بن زياد الحارثي ، قال : قدمتُ على عمر بن الخطاب
 فى وفد العراق ، فأمر لكل رجل منا بَعباء (١) فأرسلتُ إليه حفصة فقالت :

<sup>(</sup>١) العباء: كساء، كالعباءة.

يا أمير المؤمنين إياك أهلَ العراق وجوه الناس، فأحسن كرامتهم.

فقال : ما أزيدهم على العباء يا حفصة ، أخبرينى بألين فراش فرشتِ لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

قالت : كان لنما كساء من هذه اللبدة ، أصبناه يومَ خيبر ، فكنت أفرشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلّ ليلة ، إلا أنى ربّعته ليلةً فقال :

يا حفصة أعيديه لمرَّ ته الأولى ، فإنها منعَتْني وَطَّأَتُهُ البارحة من الصلاة . فأرسل عمر عينيه بالبكاء ، وقال : والله لا أزيدهم على العباء !

عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : سألتُ عائشةَ ما كان فراشُ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قالت : مِسْحُ (١) كَنَيْته كَلْيتين فنام عليه .

فالما كان ذات ليلة قلت: لو تُنَيِّتُهُ أَرْبِعِ ثَلْيَاتُ كَانَ أَوْطَأَلُهُ. فَثَلْيَنَاهُ أَرْبِعِ ثَلْيَاتُ أَنْ فَلْمَا أَصِيحِ قال: مَا فَرَشْتُمْ نَى اللّيلة ؟ قالت: قلنا هو فراشُك، إلاّ أنّا تُنْيَناهُ بأَرْبِعِ ثَلْيَاتٍ ](٢) قلنا هو: أَوْطَأُ لَكُ.

قال : ردُّوه لحالته الأولى ، فإنه منعنى وطأَّتُه صلاتى(٣) الليلة .

<sup>(</sup>١) للسح: كساء من شعر .

<sup>(</sup>٧) سقطت من الإصل وأثبتها من شماثل الترمدى .

<sup>(</sup>٣) ت: صلاة الليلة .

### الباس*ب* الخامش. فی دیم معاف

- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وعليه طرف اللحاف ، وعلى عائشة طرفه .
- عن ابن عباس قال: تضيَّفْتُ ميمونة وهي خالتي ، فجاءت بكساء فطرحته وفرشَتْه للنبي صلى الله عليه وسلم .
  - ثم جاءت ميمونةُ مخرقة ، فطرحتها عند رأس الفرآش.
  - فِجَاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد صلَّى العشاء الآخرة .
- فانتهى إلى الفراش، فأخذ الخرقة التي عند رأس الفراش، فاتَّزَرَ بها، وَحَلَّمْ ثُوبِيهِ فَعَلْقُهُمَا ثم دخِل معها في لحافها .

•

## البائبالنادش

### في ذكر وسادته

- عن أنس قال : دخلتُ على النبي صلى الله عليه وسلم وتحت رأسه وسادة من أدّم ، حَشُوها لِيفُ .
- عن عمر أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو على
   حصير قد أثر فى جنبه ، وإذا تحت رأسه مِرْ نَقة(١) من أدم حشوها ليف .

## البا ميالساليج في اتبكاله على الوسادة

- عن جابر بن سَمرة قال : رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
   متكثاً على وسادة على يساره .
- عن عائشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منكماً على وسادة فيها صُور .

<sup>(</sup>١) مرفقة . معناها هنا : الخدة .

## البات الثامِن في ديمر قطيفته

• عن أنس قال : حجّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على رَحْلِ رَحْلُ (١) وقعليفةٍ لا تساوى أربعة درام !

### البائےالئاسع فی ذکر قبته

عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال : أتيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم وحو في قُبّة من أدَم .

<sup>(</sup>١) رث . أي : بال

## ابواب لباسر

متيكى للله عَليْه وَسَلم

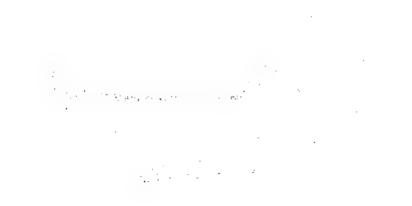

### البائلاول

### في ذكر قميصه

- عن أم سلمة قالت : كان أحبّ الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص .
- عن أنس بن مالك قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبيس تُطْنَى ، قصير العلول ، قصير الكُتَّين .
- عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم بلبس قيصاً فوق الكمبين ، مستوى الكمين ، بأطراف أصابعه .
- عن ابن عمر قال: ما اتُّحذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميس له زرٌّ.
- عن عائشة قالت : كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوبان خشنان غليظان ، فقلت : يا رسول الله ، إن أو بيك هذين خشنان غليظان ، تر شح فيهما ، فيثقلان عليك .
- عن قتادة قال: سألتُ أنسًا: أَيُّ اللبلسِ كَانَ أَعِبَ إِلَى رسول اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم؟ قال: الْحِبَرة (١).
- عن قتادة قالت : قلت لأنس : أيّ اللباس كان أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال الحبرة . أخرجاه.

<sup>(</sup>١) قال فى الحتار من الصحاح : والحبرة كالعنبة (أى : على وذنها ) بُرْدُ بمانى . والجمع (حِبَرَ) على وزن (عنب ) وحبرات بفتح الباء .

### الباب|ليثاني في د تر جبته

- عن المغيرة بن شعبة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، غسل وجهه،
   ثم ذهب يَحْسِر (١) عن ذراعيه ، وعليه جُبَّه شامية ، ضيّقة الكُمَّين ، فأخرج يده من تحتها .
- عن يزيد بن هارون قال: أخرجت لنا أسماء ، جبَّةً مَزْرورةً بالديباج.
   فقالت: في هذه كان كِلْقي رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوّ .
- عن دِحْية الكلبي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبَّة من الشام وخفين ، فلبسهما حتى تخرقا .
- عن سهل بن سعد قال : خِيطت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم جبّة من صوف أثمار فلبسها ، فما أعجبَ بثوبٍ ، ما أمجب بها .

فجعل يمشُّها بيده ويقول : انظروا ما أحسنها .

وفي التوم أعرابي فقال : يارسول الله ، حَبُّها لي . فخلمها ، فدفعها في يده !

<sup>(</sup>١) يحسر . أي يكشف . والمراد هنا : يشمر .

## البابالثالث

#### فی د کر ازاره و کسائه

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام .

فنظر إلى أعلامها نظرةً ، فلما انصرف قال : اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جَهْم وائتونى ، بأنبجانيّة أبى جهم ، فإنها ألْهَتْنى عن صلاتى .

الخيصة : رداء من صوف ذو عَلَمين . والأَنْبجا نِيَّة : كساء من الصوف غليظ ، له خَمَل ، وليس له عَلَم .

- عن أبى بُرْدة قال: أخرجَتْ لنا عائشة كساء مُلَبَداً ، وإزاراً غليظا ، فقالت : تُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذين .
- عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة إلى المسجد وعليه مِرْطُ مُرَحَّل(١) من شعر أسود.
- عن سلمه بن الأكوع، عن أبيه، قال: بمث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة، فأجاره أبان بن سعد، فقال: يا ابن عَمِ الله أراك متخشّعاً؟ أَسْبِلُ كَمَا يُسْبِلُ قومُك. قال: هكذا يَتَزْرِرُ صاحبُنا، إلى نصف ساقيه.

وال في العاموس ؛ ﴿ وَمُعَظُّمْ ؛ بِرَدْ نَبِيُّ صَاوِيرٌ وَصَلَّى . وإذاء خز فيه علم ، غير جيد ، إنما ذلك تفسير للمرجل » .

وقال النووى : « الذى رواه الجهور وضبطه المتقنون ، بالحاء المهملة ، أى عليه صور رحال الإبل . ولا بأس بهذه الصور ، وإنما يحرم تصوير الحيوان » . وقال الحطانى : للرحل الذى فيه خطوط . وانظر شرح الواهب ٢٥/٥ .

 <sup>(</sup>۱) المرط : كساء من صوف أو خز . والمرحل : الذى فيه صور الرحال .
 قال فى القاموس : « وكمعظم : برد فيه تصاوير رحل . وتفسير الجوهرى إياه

عن الأشعث بن سليم قال : سمعت عتى (١) تحدث عن عمّها قال :
 رَبّينا أنا أمشى إذا إنسان خلنى يقول : ارفع إزارك ، فإنه أنتى وأبثق.
 فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : يا رسول الله إنما هى بُرْدة مَلْحاء (٢) . قال : أما لك في أسوة ؟ فنظرتُ فإذا إزاره إلى نصف ساقيه .

## الباب إلرابع

#### فی ذکر حلته

- عن عبد الله بن الحارث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم اشترى حُلة بسبع وعشرين ناقة فلبسها .
- عن جابر بن عبد الله قال : مارأیت أحسن من رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حُلة حمراء.

<sup>(</sup>١) الآصل : أمى ، ومَا أَثْنِتُهُ مَنْ شَمَاعُلُ التَّرَمَذُى ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ } .

<sup>(</sup>٣) الملحاء : التي فيها خطوط سواد وبياض .

## الباب اکخامیش فی **د**یم بردته

- عن سليم بن جابر قال : أنيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو جالس
   أصابه ، وإذا هو مُحْتَب بِبُرْدة قد وقع هدبُها على قدميه .
- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس بردة سودا و فقالت عائشة:
   ما أحسنها عليك ، يَشُوبِ بياضُك سوادَها ، وسوادُها بياضَك !
- عن أنس قال: كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُرْدُ بَجُرًا نِيُ عَلَيْظِ الحَاشِيةِ.
- من جابر بن عبد الله قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم بُرُّدُ أحر يلبسه في العيدين .
- عن أبى رِمْنَة قال : رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وعليه بُرْدان أخفران .

## البَائِلِسَادِسْ في ذعم عمامته

- عن جابر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح
   وعليه عمامة سوداء .
- عن خالد الحَدَّاء قال: أخبرنى أبوعبد السلام قال: قلت لابن عمر: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعْتَمُ ؟ قال: يُدير كَورَ (١) العامة على رأسه ويغرزها من ورائه، ويُرْخى لها ذوًابةً بين كتفيه.
- عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا اعتم عند الله عليه وسلم ، كان إذا اعتم عند عامته بين كتفيه . قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك .

<sup>(</sup>١) الكبور: لوث العامة على الرأس.

## الباب التيابع

#### في ذكر قلنسوته

- عن ابن عمر قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوةً
   بيضاء .
- عن أبى هريرة قال : رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنسوة بيضاء شامية .
- عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس من القلانس
   ف السفر ذوات الآذان ، وفي الحضر ، المشترة . يعنى الشامية .
- عن ابن عباس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قلانس بيضاء ميْصر"ية(١) وقلنسوة بُرْد حَبرة ، وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السَّفَر.
- عن عبد الله بن بُسْر قال : رأیتُ رسول الله صلی الله علیه وسلم
   وله قلنسوة مصر یة ، وقلنسوة لها آذان ، وقلنسوة شامیة .

<sup>(</sup>١) ت : مصروية .

# البائلاً مِنْ

- عن عروة بن الزبير قال : كان طولُ رداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع ، وعرضه ذراعين و نصف ، وكان له ثوب أخضر يلبسه للوفود إذا قدموا عليه .
- عن عروة أن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان يخرج فيه إلى الوفد رداء وثوب أخضر ، طوله أربعة أفرع ، وعرضه فراعان وشبر ، وهو عند الخلفاء اليوم ، قد كان خَلِقَ وطُرَّف بثوبٍ يلبسونه يوم الفطر ويوم الأضى .
- عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قام يوماً حتى بلغ وسط السجد ، فأدركه أعرابى فجب ذ بردائه من ورائه ، وكان رداء خشناً فحكر رقبته .
- عن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله صلى الله
   عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران ، ورداء وعمامة .
- عن عبد الله بن بُرَيدة ، عن أبيه ، أن النجاشي كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم : إنى قد زوَّجتك امرأةً من قومك وهى على دينك : أم حبيبة بنت أبى سفيان ، وأهديتُ لك هديةً جامعة : قيصاً وسراويل وعطافاً وخُنَّين ساذَجين .

فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما .

قال سليان : قلت للهيثم : ما العِطَاف ؟ قال : الطيلسان .

• عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القياع(١) كأن ثوبه ثوب زَيَّات .

## البائلاناسع

#### في ذكر سراويله

عنقيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدى بُرُّا من هجر إلى مكة . هأتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل ، وثُمَّ وَزَّانُ يَزِين بالأجر ، فقال : إذا وزَنْتَ فأرْجح .

<sup>(</sup>١) القناع: خرقة تلقى على الرأس تحت العامة بعد استعال الدهن وقاية للعامة من أثر الدهن. واختلف فى المراد بهذا الثوب ، فقيل: إن المراد به ما جاور عنقه لنظافته من القميص والرداء. وقيل المراد بالثوب: القناع نفسه لآن المناسب ألا يكون ثوبه كثوب زيات .

وقال بعضهم: الربيع بن صبيح ، أحد رواة هذا الحديث ، كان عابداً ولم يكن الحديث من صناعته فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشمر ، كا قال ابن حبان ؟ ومن مناكيره قوله في هذا الحديث . «كأن ثوبه ثوب زيات » فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنظف الناس ثوباً وأحسنهم هيئة ، وأجملهم سمتاً . انظر شرح الشمائل ٧٧٠ .

## اليام<u>ا</u>لعاية فى لبسه الصوف صلى الله عليه وسلم

- عن أنس قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف، واحْتَذى الحصوف، ولبسي خَشنا، وأكل شِبْعاً. فسألنا الحسن: ما الشبع؟
   قال غليظ الشعير، ماكان يسيغه إلا بجرعة ماء!
- عن أبى أيوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس
   الصوف، ويخصف النعل ، ويرقع القميص، ويركب الحار ويقول :
  - (من رغب عن سنَّتى فليس منى ).
- عن أنس بن مالك قال : لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبّةً
   من صوف ثلاثة أيام ، فلما عرق ، وجد منها ريحاً كرهها ، فرمى بها .

## الباب كحادى شر فى لبسه ما يتفق من اللباس

عن جلیس بن أیوب قال : دخل الصّلت بن راشد علی محمد بن سیرین
 وعلیه جبّة صوف و إزار صوف ، فاشمأزً منه محمد وقال :

أظن أن أقواماً يُلْبَسُون الصوف، يقولون. قد لَبَسِه عيسى بن مريم. وقد حدَّثنى من لا أتَّهُم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والقطن واليمنية، وسُنَّةُ نبيِّنا أحقُّ أن تُنَّبِع.

## البام الثانعشر

#### في وقت لبسة الثوب المستجد

عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد وباً ، لبسه يومَ الجمعة .

## الباميالثالثعشر

#### فيما كان يقوله عند اللبس

عن أبى سميد قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استجد وبالله مثماه باسمه : عمامة ، أو قميصاً ، أو رداء ، يقول :

( اللهم لك الحدُكا كسوتنيه ، أسألك خيره وخيرَ ما صُنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ) .

## البام الابع عشر

#### فی ذکر خفه

عن أبن بُرَ يدة عن أبيه ، أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين ، فلبسهما ومسح عليهما وصلى .

## البامِسِ الخامِسُ شر في دحم لعله

- عن أنس قال كانت نفلا النبي صلى الله عليه وسلم لها قِبَالان .
   والقِبَالُ : زمام النعل .
- عن مطرف بن عبد الله الشخّير قال : أخبر في أعرابي لنا قال :
   رأيتُ نملَ نبيكم صلى الله عليه وسلم مخصوفة .
- عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان
   لها زمامان.
  - عن عُبَيد بن جُريج أنه قال لعبد الله بن عمر :

رأيتك تلبس النمال السِّبتيَّة (١) . قال : إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النمال السِّبتية (٢) التي ليس فيها شمر و يتوضأ فيها .

- عن أبى ذرقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعلين
   عَضُو فَيْن من جاود البقر.
- عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس نعليه بدأ باليمنى ، وإذا خلع خلع البسرى .

<sup>(</sup>١) السبتية : نسبة إلى السبت ، بكسر السين ، وهو جاود البقر وكل جلدمدبوغ (٢) البخارى : يلبس النعال التي ليس الخ ،

# أبواب ذكرمراكبه

عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

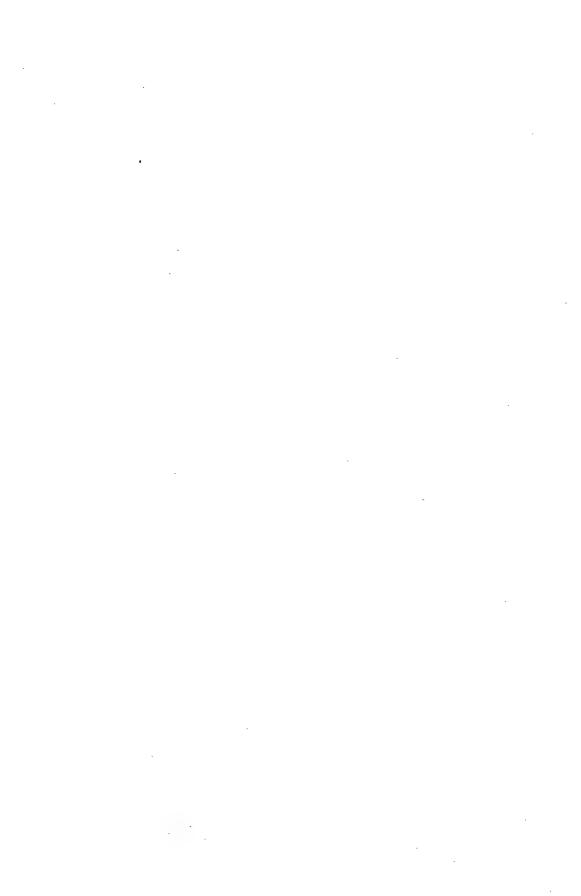

## الباً بالأول

#### في ذكر خيله

- عن أنس قال : لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه
   وسلم بعد النساء ، من الخيل .
- عن أبى هريرة قال : كان أحبّ الخيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشْقَر الارْتُمَ الأَقْدح(١) المُحَجَّل في الشق الأيمن .
- عن ابن عباس قال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرس يقال له المرْ تجز .
- قال المصنف : أولُ فرس ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسُ يقال له السَّـكُب(٢) ، وكان له الُمْرَ تَجز(٣) ، وهو الفرس الذى اشتراه من الأعرابي وشهد فيه خزيمة بن ما بت ، وفرس يقال له اللِّزاز(٤) ، وفرس يقال له الطِّرف(٤) وفرس يقال له الطِّرف.

وبعضهم يقول : الَّحيف : وبعضُ العلماء يستَّى بعضَ خيله : اليَّمْسُوب .

<sup>(</sup>١) الأرثم من الخيل: الذي في أنفه بياض. والاقدح: الضامر.

<sup>(</sup>٢) يقال : فرس سكب أى : كثير الجرى ، كأنما يصبّ جريه صبا .

 <sup>(</sup>٣) سمى به لحسن صوته . المواهب ٣/٤٤

<sup>(</sup>٤) سمى به لشدة تاززه ، أو لاجتماع خلقه .

<sup>(</sup>٥) الطرف . الكريم الطرفين .

### اليام الثان

#### في ذكر ناقته

عن أنس قال : كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى التمضّباء ، وكانت لا تُسْبق ، فجاء أعرابى على قعود له فسبقها ، فشق ذلك على المسلمين ، فقال : مالكم ؟ قالوا : سُبقت العضباء .

فقال : ﴿ إِنَّهُ حَقَّ عَلَى اللهُ عَزَ وَجَلَ أَنَ لَا يَرَفَعَ شَيْئًا مِنَ أَمَرَ الدُّنيا إِلَّا وَضَعَهُ ﴾ !

- عن ابن عمر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح
   مكة على ناقته القَصْواء .
- عن معاذ قال : كنت رَدِيفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على جل أحمر .
- عن هشام بن عروة عن أبيه ، قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلّف عثمان على بنته وكانت مريضة وخلّف أسامة ، فيينما هم ، إذ سمعوا ضَجَّة التكبير ، فجاء زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجَدْعاء وهو يقول : تُتل فلان وأُسِر فلان .

وأعلم أن القَصُواء ، هي العَضباء ، وهي الجَدْعاء .

• قال سعيد بن السبِّب: كان في طرف أذنها جَدع.

والجدعاء: التى استؤصلت أذنها . والمقصوّة: التى تُطع بعضُ أذنها . وحكى لنا شيخنا ابن ناصر ، عن ثعلب ، أنه قال : هذه أسماء لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تـكن جَدْعاء، ولا مَقْصوْة .

## الباميــالثالث في ذكر بغلته

- عن العباس بن عبد المطلب قال : شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، فلم يثبت معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ، فلم نفارقه ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء ، أهداها له فَرْوة ابن نفائة .
- عن الأصبغ بن نباتة قال : لما قتل على أهل النهروان ، وكب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الشهباء .

قال المصنف : كانت بغلته تسمى الشهباء وتسمى الدُّلدُل .

## البامب الرابع فی دیم حیادہ

- عن معاذ قال : كنت ردف النبى صلى الله عليه وسلم على حمار
   يقال له عفير . \*
- عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
   على حار ، عليه إكاف .
- عن أنس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم يوم حيبر ويوم
   التضير ، على حمار عليه إكاف كغطوم بحبل من ليف .

## البا مِرالخامس في دَكر سرجه

• عن أبى عبد الرحمن الفهرى قال : شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فى يوم صائف شديد الحر ، فقال : يا بلال : أشرج لى فرسى . فأحرج سرجا رقيقا من لبد ، ليس فيه أشر ولا بَطر .

#### البات السادس فيما كان يقوله إذا ركب

عن على بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بدابّـة ليركبها ، فلما وضع رجله فى الركاب قال: « بسم الله » .

فَلَمَا اسْتُوى عَلَيْهَا قَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُناً لَهُ مُثْرِ نِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ » ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ، ثم قال : مُثْرِ نِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِبُونَ » ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ، ثم قال :

(سبحانك لا إله إلا أنت ، قد ظلمتُ نفسي فاغفر لي ) . ثم ضحك .

فقلت : م ضحكت يا رسول الله ؟ فقال :

( كَيْمْجِبِ الرُّبُّ مَن عبده إذا قال : اغفر لى . ويقول :

« علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى ) .

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

### الباس*ب*السّابع ﴿ في صفة سيره

<sup>(</sup>۱) العنق . يفتح العين والنون : ضرب من السير فسيح سريع و « النص » منتهى ما تستطيعه الدابة من السرعة .

والمعنى : حث الدابة واستخراج منتهى ما عندها من سرعة السير .



# أبواب ذكرمواليه وخدم

عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

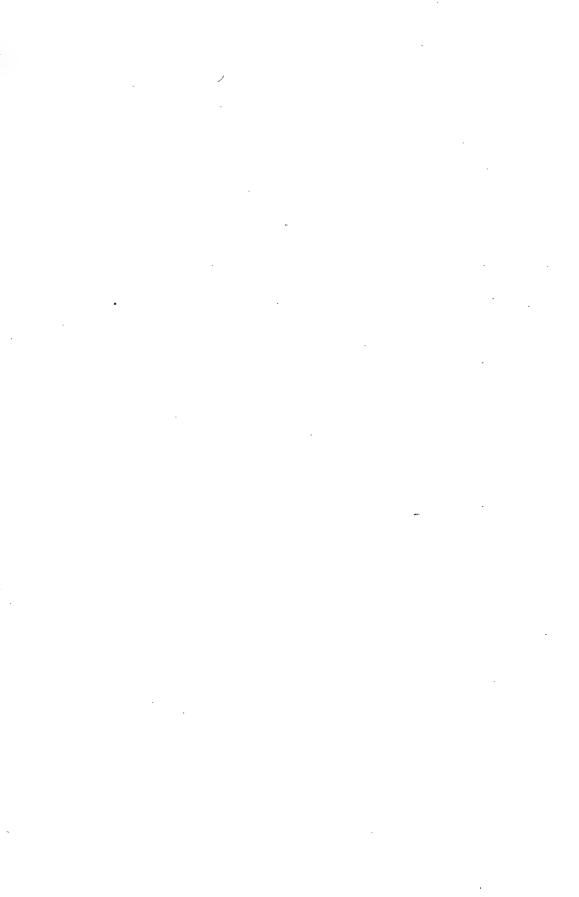

## الباب الأول

#### في ذكر مواليه

• أسم ، و يكنى أبا رافع ، أحر ، و يكنى أبا عسيب . أسامة بن زيد . أفلَح . أنسة . أيمن . قو بان . ذ كو ان ، و يقال : هو مهران ، و يقال : طهمان . رافع ، رباح . زيد بن حارثة . زيد بن بَو كى . سابق . سالم . سلمان الفارسي . سلم ، و يكنى : أبا كبشة الدوسي . سعيد أبو كنديد . شُقْرَ ان ، واسمه صالح . صحيرة بن أبي ضميرة . عبد الله بن أسم . عبيد ابن عبد المفار . فضالة المياني . كيسان . مهران ، أبو عبد الرحن ، وهو سفينة في قول إبراهيم الحربي . وقال غيره : اسم سفينة : رومان . مِدْعَم . سفينة في قول إبراهيم الحربي . وقال غيره : اسم سفينة : رومان . مِدْعَم . نفيع ، ويكنى : أبا بكرة . نبيه . واقد . وردان . هشام . بسار . أبو أثيلة . أبو الحراء . أبو رافع والد البهي (١) . أبو السّمح . أبو ضفرة . أبو عبيد واسمه سعد ، وقيل : عبيد . أبو مُوَيْهِمَة وهو من مُزَينة . أبو واقد . كركرة ، مابُور (٢) . أبو لبابة . أبو لقيط . أبو هند مُولدى . أبو واقد . كركرة ، مابُور (٢) . أبو لبابة . أبو لقيط . أبو هند مُولدى .

<sup>(</sup>١) ابن كثير ويقال له أبو البهي . البداية ٥/٤٣

<sup>(</sup>٧) مابور : القبطى ، وهو من جملة من أهداه المقوقس إلى رسول الله .

## البام الثاق

#### في ذكر مولياته

أم أيمن واسمها بركة . أميمة . خضرة . رَضُوى . ريحانة . سَلْمي . مارية . ميدونة بنت سمد . ميمونة بنت أبي عَسبِب . أم ضُميرة . أم عيَّاش .

## الباب الثالث في ذكر من عدمه من الأحرار

قد خدمه من الأحرار جماعة منهم ابن مسمود .

عن القاسم بن عبد الرحمن قال : كان عبد الله 'يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه ، ثم يمشى أمامه ، حتى إذا أتى مجلسه ، نزع نعليه فأدخلهما فى ذراعيه وأعطاه العصا ، فإذا أراد أن يقوم ، ألبسه نعليه ، ثم مشى بالعصا أمامه حتى بدخل الحجرة .

قال المصنف: وقد كان بلال يخدمه كثيراً ، وكان خازنَه على بيت ماله . وخَدمه المغيرةُ ، وخَلْقُ كثير من الصحابة ، وكان من أخصِّهم بخدمته ، أنس بن مالك . وقد خدمه بعض اليهود .

عن أنس بن مالك قال : كان غلام يهودى يخدم النبى صلى الله عليه وسلم فرض ، فعاده النبى صلى الله عليه وسلم .

# أبوابث زينت

متيكى للله عَليْه وَسَلَم

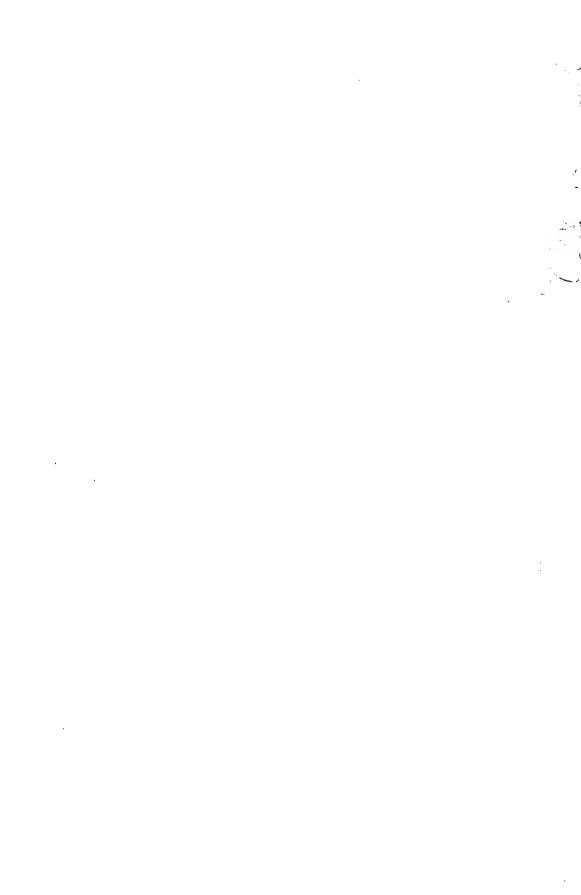

## البائي لأول

### . فی ذکر خاتمه صلی الله علیه وسلم

عن أنس أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما
 من وَرِق(١) يوماً واحداً ، فصنع الناسُ خواتيم من ورق .

فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه ، فطرح الناس خو اتيمهم . أخرجاه .

- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتما فلبسه ثم قال :
   ( شَغلنِي هذا عنكم منذ اليوم ، إليه نظرة و إليكم نظرة ! ) ثم رمى به .
- عن ابن عمر قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم . فكان يجعل فصّة في باطن يده . قال :

فطرحه ذات يوم ، فطرح الناسُ خواتيمهم ، ثم اتَّخذ خاتماً من فضة ، فكان يَخْتَم به ولا يلبسه .

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتَّخذ خاتما
 من فضة ونقش عليه(٢): « محمد رسول الله » وقال :

<sup>(</sup>١) ورق . بكسر الراء . أى : نشة .

<sup>(</sup>۲) البخارى : فيه .

- ( إنى أتخذت خاتما من فضة و نقشت فيه : محمد رسول الله . فلا تنقشو ا عليه )(۱) . أخرجاه .
- عن أنس قال : كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة فَعُنه منه .

انفرد بإخراجه البخاري.

عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق ،
 وكان في يده ، ثم كان في يد أبى بكر من بعده ، ثم كان في يد عمر ،
 ثم كان في يد عثمان ، نَقَشُه ، محمد رسول الله .

زاد مسلم : ثم کان فی ید عثمان حتی وقع منه فی بئر أریس<sup>(۲)</sup> . أخرجاه .

- عن أنس بن مالك قال : كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم
   من ورق ، وكان فَصُله حبشياً .
- عن أنس قال : كان نَقْش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم :
   « محمد » سطر » و « رسول » سطر » و « الله » سطر .

<sup>(</sup>١) البخارى: فلا ينقشن أحد على نقشه .

<sup>(</sup>۲) بل فی البخاری أیضاً : « ثم كان بعد فی ید عثمان ، حتی وقع بعد فی بثر البخاری ۱۱٤/۲

#### فصل

واختلفت الرواية : هل كان يلبسه في يمينه أو في يساره ؟

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه .

محد بن عباد صعیف وابن میمون لیس بشیء .

قال البخارى : هو ذاهب الحديث .

واليسار أصح .

- عن أنس قال : كأنى أنظر إلى وَبيص(١) خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يده اليسرى وهو يَخْطبنا .
- و عن مغر بن محمد عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والحسن والحسين ، كلهم يتختّمون في اليسار .

<sup>(</sup>١) الوبيس: البريق.

## البائلالياني

#### فی ذکر خضابه

- عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهب قال : دخلنا على أم سلمة ، فأخرجت إلينا شَعرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوباً بالحنّاء والكَتَرَ(١).
  - عن أبى رِمْئة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب الحناه والكُتُم ، وكان شعره يبلغ كتنيه أو منكبيه .
  - عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخضب بالطّنّاء والكُتُّم ويقول: (غيِّروا، فإن اليهود لا تغيّر).
    - وقد روى عنه أنه اختضب بالحناء وحده .
  - عن أبى رِمْنَة قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ، فرأيته قد
     خضب لحيته بالحناء .
    - وروى أنه اخْتَضِب بالصُّفْرة .
  - عن عبيدالله بن جُريج أنه قال لعبدالله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن ،
     رأيتك تصبغ بالصفرة . فقال :
  - إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، فأنا أحبُّ أن أصبغ بها . أخرجاه .

<sup>(</sup>١) الكتم : نعت يخلط بالحناء ، ويخضب به الشعر فيبقى لونه .

- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران.
- عن عائشة قالت : كان أكثر شبب رسول الله صلى الله عليه وسلم
   فى الرأس ، فى فَوْدَى رأسه . (والفَوْدان : حَرْفا الفَرْق) .

وكان أكثر شيبة في لحيته حول الذقن ، وكان شيبة ، كأنه خيوط الفضة ، يتلألأ بين سواد الشعر .

و إذا مسَّه بصُفْرة — وكان كثيراً ما يفعل ذلك — صار كأنه خيوط الذهب .

فإن قيل : فما وجه الاختلاف؟

قلنا : قد كان يخضب بهذا تارة ، وبهذا تارة .

فإن قيل : قد روى أنه لم يَخْضُب :

- عن ثابت قال : سئل أنس عن خضاب رسول الله صلى الله عليه
   وسلم فقال : لم يَخْضب .
  - عن زياد مولى سعد قال : سألت سعد بن أبي وقاص :

هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : لا ولاهم م م كان شَيْبُه في عنْفَتِه و ناصيته ، لو أشاء أن أعدَّها عددتها .

• عن بشير مولى المازنيين قال: سألت جابر بن عبد الله: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. ما كان شَيْبُهُ يحتاج إلى خضاب، كان وضَحاً في عنفقته وناصيته، لو أراد أن نُحْصِيَها أَحْصَيناها(١).

<sup>(</sup>١) ت: أن نخضبها أخضبناها . وهو تحريف.

فالجواب: أمَّا حديثُ أنس فجوابه من وجهين:

أحدها : أنه قد اختلنت الرواية عنه .

- عن أنس قال: رأيت شَمْرَ رسول الله صنى الله عليه وسلم مخضوبا.
  - عن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال : سألت أنس بن مالك :

هل كان رسول الله صلى الله عليه وسُلم خَضَب؟ قال : ما أرى . قلت : فإنه كان عندنا من شَعْره . شَعْرٌ فيه صُفرة .

قال أنس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسُّه بصُفْرة .

- والثانى : أن قوله : ( ما أَرى ) إخبار عن ظن .
  - وقوله : ( لم يخضب ) شهادة على َنْني .

وقد قطع غيره من الصحابة ، مثل ابن عمر ، وأبى رِمْثة ، وعبد الله ابن زيد ، صاحب الأذان ، على أنه خضب ، والإثبات مُقَدَّم على النَّنْي .

وهذا جواب أحمد بن حنبل، حين قيل له : إن أنساً يقول : لم يخضب.

• وأماحديث سعد وجابر: فراويهما ، الواقديُّ ، وقد كذَّ به أحمد.

وقال يحيى : ليس بثقة . وقال أبو زُرْعة : كان يضع الجديث .

مُم شهادتهما على َنْفِي ، والإثبات مقدًّم .

## البائلالثالث

#### في استعماله المشط

- عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكثر تسريحَ لحيته ورأسه بالمناء.
- عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجمه
   من الليل ، وضع له سواكه وطَهُوره ومشطه .

فإذا أُهبُّه الله(١) من الليل ، استاك وتوضأ وامتشط .

## البائب لرابع

#### في قرق رأسه صلى الله عليه وسلم

• عن ابن عباس قال : كان أهل الكتاب يَسْدلون (٢) شعورهم .

وكان المشركون يفرقون شعورهم ،

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحبُّ موافقة أهلِ الكتاب فما لم يُوامر به .

فَسَدَلَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ نَاصِيتِهُ (٣) ثم فَرَقَ بَعْدُ .

(١) أهبه . أى : أيقظه من نومه . (٢) يسدلون . أى يرخون ويرسلون .

(به) ناصیته . أى : مقدم شعر رأسه .

## البالبانخامين

#### في استعماله الدهن

عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دَهْن رأسه
 ويسرح لحيته .

## الباب السادش

#### فى ذكر المرآة

عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه
 ف المرآة قال :

( الحمد لله الذي حَسَّن خَلق وخُلقي، وزان مني ما شانَ (١) من غيري )

- عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله الذي سوَّى خُلقى فعدله ، وكرَّم صورة وجهى وحسَّنها وجعلى من المسلمين).
- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر
   ف المرآة قال : ( اللهم كما أحْسَنَت خَلْقى فحسِّن خُلقى ).

<sup>(</sup>۱) قوله : وزان . أى : حسَّن . و ( شان ) أى : قبح . والمعنى : حسَّن من خَلقى ما قبح من غيرى .

- عن عائشة قالت: كنت أزوّد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاةٍ له ، أزوده دُهْناً ، ومشطا ، ومرآةً ومقصين ، ومكحلة ، وسواكا .
- عن عائشة قالت : سَـبْعُ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهن فى سفر ولا حضر : القارورة ، والمشط ، والمرآة ، والمكحلة ، والسواك ، والمقصان ، وَالِدْرى .

## البائـالـتابع في أخده من اللحية

عن عمرو بن شعیب ، عن جده قال :
 کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأخذ من طول لحیته وعرضها .

## البا مِسُـالثّامن فی جز شاربه

- عن ابن عباس قال كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بجزُّ شاربه .
- عن أبى عبد الله الأغرّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه ، ويأخد من أظفاره ، قبل أن يروح إلى الجمعة .

## الباسسالتا سُع فى استعماله النورة

- عن أم سلمة قالت : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اطَّلى ،
  وَلِي عَانِتَه .
- عن حبیب بن أبی ۱۴ بت ، أن النبی صلی الله علیه وسلم كان ینور (۱) ما أُقْبَل منه ، و یُنَوِّر أهله سائر جسده .
- عن أبى مَعْشر أن النبى صلى الله عليه وسلم نوره بعض أهله ،
   ونور هو عورته بيده .
- عن زياد بن كليب، أن رجلا نؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
   فاما بلغ مَراتَّه (٢) كَفَّ الرجُل، ونؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه.
- عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينور ،
   فإذا كثر شعره حَلَقه .

والكلام فى هذا ، مثل الكلام فى الخِضاب .

<sup>(</sup>١) النورة : هناء يطلىبه الجسم. والعامة في مصر يسمونها : بودرة لإزالة الشعر.

<sup>(</sup>٧) للراق: ما لان من البطن .

## البامبُالعاشر في تطيبه وعبته تلطيب

- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
- (حُبِّب إِلَى ، النساء ، والطيب ، وجُعلت تُرَّة عَيْني في الصلاة ) .
- عن أنس قال : ما تَعِمِنْت مِسْكَةً ولا عنبرةً ، أطيبَ من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الناس ريحاً.
   ما شممت رائحةً قط مسكةً ولا عنبرة أطيب منه.
- عن جابر بن سمرة قال : مسَسْت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم
   فكأنها جُؤنة عَطَّار (١) .
- عن أنس قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سَلَّةُ يتطيب مها.
- عن عائشة قالت : كان أحب الطيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، العود .
- عن محمد بن على قال : سألت عائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعطر ؟ قالت :كان يتعطر بذكارة(٢) المسئك والعنبر .
- م أعن أنس قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرض عليه طيبُ فردَّه .

<sup>(</sup>١) الجؤنة : وعاء منشى بجلد ، يعد فيه الطيب و يحرز ، أصله الهمز ويلين .

<sup>(</sup>٧) الذكارة من الطيب ؛ ما ليس له ردع . أي : لطخ وبقع .

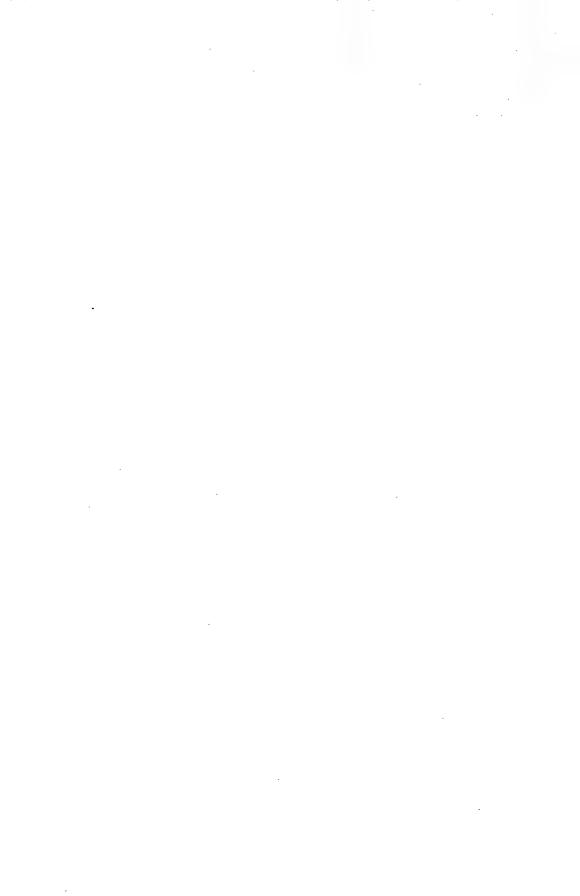

# أبوابث أكليه ومأكولاني

عليه الصّلاة والسِّلام

(م ١٩ - الوفا - حزء ثان )



# البابالأول

#### في ذكر مائدته وسفرته

- عن الحسن بن مهران قال : سمّعت فرقدًا ، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وأكت على مائدته . عليه وسلم ، وأكت على مائدته .
- عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خِوَان ولا في سُكُرِّجة (١) ، ولا خُبر له مُرقَّق .
  - فقلت لقتادة : على ماكا نوا يأكلون ؟ قال : السُّفرَة(٧) .
- عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس
   على الأرض، ويأكل على الأرض.

# الباب الثاني

#### في ذكر قصعته

عن عبد الله بن بشرقال : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جَنْنة
 (أى : القصمة) لها أربع حِلق .

وجي جمع سفرة ،

<sup>(</sup>١) السكرجة : إناء صغير كانت العجم تستمعله على المواقد فى السكو امخ وما أشبهها. (٢) السفرة : قرش من جلد يوضع عليه الطعام . وفى الشما ثل : على هذه السفو .

# الباعب الثالث ف منة عبره

عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالى المتنابعات طاويًا (١) وأهله لا يجدون شيئًا ، وكان أكثر خبرهم الشمير .

عن أبى أتمامة قال : ما كان يَفْضل عن أهل بيت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم خبر الشمير .

عن سهل بن سعد قال : [و] قيل (٢) له أ كُل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النّـقيّ عليه وسلم النّـقيّ
 حتى لقى الله .

فقيل له : هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ما كانت لنا مَناخل . قيل : كيف كنتم تصنمون بالشمير ؟ قال : كنا نفخه فيطير منه ما يطير ، ثم نمجنه .

عن أنس قال : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خِوان ،
 ولا أكل خبراً مُرقَقاً حتى مات .

 <sup>(</sup>١) طاويا . أى : جائما .
 (٢) شمائل الترمذى : أنه قيل له .

<sup>(</sup>٣) النق . أي : الدقيق النخول .

# البائلالع

#### في اختياره البقل

• عن أس قال : كان أحبُّ الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البَعْل .

## الباث الخامش في التدامة بالعل

- عن ابن عباس قال : كان أحب الصباغ (١) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلة .
- عن أم هاني قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
  - أعندك شيء ! فقلت : لا ، إلا خبز يابس وخَلّ .
  - فقال : هات ، ما أقفر بيت أدم فيه خَلُّ .

### البائيالتايش

#### في أكله القناء

عن الربيع بنت معوَّد قالت: بعثنى معاذ بن عَفْراً بِقِناَع (١) من رُطب وعليه جزو (٢) من وُطب وعليه جزو (٢) من وَقَاء زُغْبِ (٢)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحب الثناء، فأتبته بها وعنده حِلْية قد قَدِمَتْ عليه من البحرين فملاً يده منها فأعطانيه.

### البائالنابع

#### في أكله الدباء

عن أنس أن خياطاً دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام منعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فترَّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر الشعير ومرقاً فيه دُباً، وقديد.

قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَنْتَبَع الدُّبَاء من الصَّحفة ، فلم أزّل أحب الدبّاء من يومئذ .

عن أبى طالوت قال: دخلت على أنس بن مالك وهو يأكل القرع وهو يتول: يا لك من شجرة، ما أحبّك إلى ليحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك!

<sup>(</sup>١) القناع : الطبق الذي يؤكل فيه ، وقيل : الذي يهدى عليه .

<sup>(</sup>٢) الجرو: السنيرمن كل شيء، حتى الحنظل والبطيخ وتموه. ورواية الترمذي في الشائل: أجر: جمع جرو، والزغب: صنار الريش، شبه وير الثثاء به.

# البارف الثامن في أكله السعن والأقط

م عن ابن عباس قال: أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمن وأقط وصب، فأكل السمن والأقط، ثم قال للضب: إن هذا لَشَى ما أكلتُه قط، فن شاء أن يأكله فليأكل. فأكل على خوانه.

### البائلاناسع

#### في أكله الحيس

عن ابن عباس قال : كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله
 عليه وسلم الثريد من التر ، وهو الحيس .

# البار<u>م ا</u>لعایثر فی حه اهرید

• عن عكرمة قال: صَنع سعيدُ بن جبير طعاماً ثم أرسل إلى ابن عباس: ائتنى أنت ومن أحببت من مواليك . فجاء وجننا معه ، فقال له ائتنا بالثريد ، فإنه كان أحب العامام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الثريد من الحبز .

# البالبكحاد عشر

#### في جمعه بين طعامين

- عن سهل بن سعد الساعدى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
   أكل البطيخ بالرُّطب.
- عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
   يأكل البطيخ بالرطب.
- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يعجبه أن يجمع
   بين البطيخ والرطب .
- عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بيمينه والبطيخ في يساره ، ويأكل الرطب بالبطيخ . وكان أحبً الفاكمة إليه .
- عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم بأكل البطيخ الرحاب ، والقتاء المللح .

### البام الثاني عشر

#### في ذكر أكله اللحم وما كان يختار من الأعضاء

- عن عبد الله بن جعفر قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَتِيَ بلحم، فجمل القوم مُيلقونه اللحم.
  - **ف**تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أطيبُ اللحم : لحمُ الظهر .
- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، فرهدت إليه الذراع، وكانت تعجبه.
- عن أبى عبيد قال : طَبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قِدْراً ، وكان يعجبه الذراع ، فناولتُه الذراع ، ثم قال : ناولني الذراع . فناولته .
- ثم قال : فاولنى الدراع . فقلت : يا رسول الله : وكم للشاة من فراع ؟ ! فقال : والذى نفسى بيده ، لو سكتّ لناولتنى الذراعَ ما دعوتُ(١) .
- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعجبه
   في الشاة إلا الكتف.

<sup>(</sup>١) لا يازم أحداً تصديق مثل هذه الروايات ، للحالفتها للأسباب ، وخاوها من للغزى .

### الباميالثالثعشر

#### في أكله القديد

عن جابر بن عبد الله قال : أكلنا القديد مع رسول الله
 صلى الله عليه وسلم.

# البائ الرابع عشر في أكله الثوا.

عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في السجد.

# البا مجالخامتنشر

#### في أكله عم الدجاج

• عنرَ هُدم الجَرْمِ قال: كنا عند أبى موسى ، فقدَّم طعامه ، وقدم ف طعامه دجاجا ، وفي القوم رجل من بنى تيم الله فلم يَدُّنُ، فقال له أبو موسى: أَدْنُ ، فإنى رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأ كل لحم الدجاج.

# البامبالسّا بمكنئر

### في أكله عم الحاري

عن عرو بن شمیب عن أبیه عن جده قال : أكلت مع النبی
 صلی الله علیه وسلم لحم الحباری<sup>(۱)</sup>.

# البا*ثِا*لسّابِعِمشر في تركه أكل ما يعالمه

م عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته ، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئاً حتى يعلم ما هو .

فقال بعض النسوة: ألا تخبرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضَبٌّ فتركه .

قال خالد : فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحرامٌ هو ؟

<sup>(</sup>۱) قال فى المصباح: الحبارى: طائر معروف وهو على شكل الإوزة. برأسه وبطنه غبرة، ولون ظهره وجناحيه كلون السحانى غالبا، والجمع حبابير وحباريات على لفظه أيضاً. والحبرور، وزان عصفور: فرخ الحبارى.

قال : لا ، ولكنه طمامٌ ليس في قومي ، فأجدُني أعافُه(١) .

قال خالد : فاجترَرْتُهُ فأكلته ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينظر . أخرجاه .

عن أبى شيخ قال: أثانا النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر
 محارب: نصركم الله . لا تَسْقُونى حَلب امرأة.

قال العسكرى : وكان الحلب فى النساء ، عيباً عند العرب ، يعيَّرون به ، وأنشدوا :

كُمْ عَدِّ لَكَ يَا جَرِير وَخَالَة فَدْعَاءُ(٢)قَدْ حَلَبَتْ عَلَى عِشَارِى قَالَ : وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ قَدْ كُرُهُ لَمَا يَعْتَرَى النَسَاءُ مَنَ الحَيْضُ وَغَيْرُهُ(٣). قَالَ : وَيَدَلُ عَلَى ذَلِكُ مَا رَوَى سَعِيدَ بِنَ جُبَيْرِ قَالَ :

كان النبئ صلى الله عليه وسلم مِنْ ألطف الناس ، وكان لا يشرب من ميزاب الإداوة ، ولا يأكل من لحوم الجَلاَّلات من غير تحريم .

. • وقد روى الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا بأكل قادورة ، ولا يأكل الدجاج حتى رُيْعلف .

قال: القاذورة هاهنا: الذى يتقدر الشىء، وكأنه كان يجتنب ما تأكل النجاسات حتى تُغتلف الطاهر. ويقال القاذورة. ويراد به الفمل القبيح. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ( من أتى شيئاً من هذه القاذورات ).

<sup>(</sup>١) أعافه . أى أكرهه ولا تميل نفسي إليه .

<sup>(</sup>٧) فدعاء . أى صارت معوجة البد من الرسغ من كثرة مز اولتها لحلب البهائم .

<sup>(</sup>٣) قال السيوطى: « لا تسقوى حلب امرأة » لأن حلب النساء معيب عند العرب يعيرون به . قال ابن الجوزى: قال إبراهم الحربي: « النساء إذا حلبن ربما أخذهن البول . ثم ترجع إلى الضرع وفي يدها شيء من النجاسة فلذلك تنره عنه » الدر النبير بهامش النهاية .

### البامثالثامعشر

#### في اجتنابه ما يؤذي ريحه

عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طماماً بعث فَضْله إلى أبى أيوب ، فأتى يوما بقسمة فيها ثوم ، فبعث بها فقال : يا رسول الله : أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكنى أكره ديجه .
قال : وإنى أكره ما تكره .

انفرد بإخراجه البخارى .

### البا مُبالتاسع عشر

#### في أكله الجمار

 عن ابن عمر قال : رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یأ کل بگار مخل(۱).

### البام العشرون

#### في حبه الحلواء والعسل

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب
 الحلواء والتسل .

(١) الجار: شحم النخل.

### البائ الحادي والعشرون

#### في أكله التمر

- عن عائشة قالت : ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتين
   ف يوم إلا وإحداها تمر .
- عن ابن عباس قال : كان أحب التمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العجوة .
- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطمام مما يليه ، حتى إذا جاء التمر جالت يده .
- عن عبد الله بن بشر قال : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه
   وسلم ، فأتاه أبى بتمر وسويق ، فجعل يأكل التمر ويلقى النوى على ظهر
   إصبعيه ثم يلقيه . يعنى : السَّبَابة والوسطى .

### الباب الثاني والعشرون

#### في أكله العنب

عن أبن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل العنب خَرْطاً (١).

<sup>(</sup>١) الحرط؛ أن يضع العنقود فى فيه شم يأخذ حبه وينخرج عرجونه عاريا منه . النهاية لابن الآثير ٢/٣٣٧١ . وهذا الحديث موضوع . وللؤلف تنسه أورده فى للوضوعات .

# البابالثالث ولعشرون في أكله الرطب

- عن أنس قال : كنت إذا قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه
   وسلم رطباً أكل الرطب وترك الذّنب ،
- عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يفطر على رُطبات في زمان الرطب ، وعلى التمر إذا لم يكن رطب ، ويجعلهن وترا : ثلاثا ، أو خسا ، أو سبعا .

# الباب*الابع والعشرون* فيما كان ينعل إذا أنى بأول الرطب

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بالباكورة من التمرقال: ( اللهم بارك لعا فى مدينتنا ومُدِّنا وصاعنا ، واجعل مع البركة بركة ) ثم يعطيه أصغر من حَضره من الولدان .

# البابُ لِيُهُمِّ والعيثرون في أكله العبيص

- عن عبد الله بن سكام قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
   إلى المر بد ، فإذا عثمان بن عفان يقود ناقة ، حمل عليها دقيقاً وسمناً وعسلا .
  - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَيْخُ ) فأناخ .
  - ثم دعا بُبُرْمة ، فجعل فيها من السمن والعسل والدقيق .
- ثم أمر، فأوقد تحتها ، حتى أدرك ، أو قال : أنضَج . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كلوا). وأكل منه .
  - ثم قال : هذا شيء تدعوه فارس : الخبيص .

# الباسبالسادس والعيشرون في أكله بثلاث أصابع ونعقها

- عن كعب بن هجرة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
   يأكل بأصابعه الثلاث : الإبهام ، والتى تليها ، والوسطى .
  - ثم رأيته يلعق الوسطى ، والتي تليها ، ثم الإبهام .
- عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
   كان يأكل بثلاث أصابع ، ولا يمسح يده حتى يلعقها .
  - انفرد بإخراجه مسلم.

# الباب السابع والعيشرون في أعله بما يليه

• عن عبد الحسكم قال: رآنى عبد الله بن جعفور وأنا غلام ، وأنا آكل من هاهنا وهاهنا ، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لم تَعَدُّ يدُه ما كَبين يديه.

# البابالثان لعشرون

#### في أكله مقعياً من الجوع

[عن أنس بن مالك قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ، فرأيته يأكل وهو مُقْع (١) من الجوع(٢)].

<sup>(</sup>۱) مقع . أى : جالس على أسته ، مفترش رجليه و ناصب يديه . وفى المصباح ( أقمى إقماء : ألصق أليتيه بالارض ونصب ساقيه ووضع يده على الارض ) اه . (۲) سقط من الاصل وأثبته من شمائل الترمذى ١٥٥/١ .

### البائسالت سيع والعشرون في أنه لم 'ياكل متكنا

عن أبى جُحَيفة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (أمَّا أنا فلا آكل منكثا).

انفرد بإخراجه البخاري .

# البا<u>ب الثلاثون</u> فى أنه لم يدم طعاما

عن أبى هريرة قال: ما عاب رسولُ الله صلى الله علية وسلم طعاماً
 قط، كان إذا أتي به، إن اشتهاه أكله، وإلا تركه.

أخرجاه .

• عن على بن أبى طالب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذمُ ذَواقاً (١) ، ولا يمدحه .

<sup>(</sup>١) الدواق: الطمام.

# البَاسِّلُى الرَّالِيُ الْوُنُ ف أنه كان لا يأس الصدقة

- عن بَهْزُ بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله
   صلي الله عليه وسلم : ( إن الصدقة لا تحلُّ لمحمد ولا لآل محمد ) .
- عن سلمان أنه أتمى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بشى، وقال: هذا صدقة. فقال لأصحابه: كلوا. ولم يأكل. قال: فجئته بشى، قلت: إنى رأيتك لا تأكل الصدقة وهذا هدية. فأكل وأمَر أصحابَه فأكلوا.
- عن أبى رافع قال: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ساعياً
   على الصدقة ، فاستَتْبع أبا رافع .

فذكر ذلك أبو رافع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( إنّ الصدقة حرام على محمد وآل محمد ، وإنّ مَوْلَى القوم من أنفسهم ، أو منهم ) .

عن أبى هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بطمام سأل عنه : ( أهدية مو أم صدقة ؟ » .

فإن قيل : صَدَقة ، قال لأصابه : كلوا . ولم يأكل .

وإن قيل : هدية ، ضرب بيده ، فأكل معهم .

وذكر أبو الوفاء بن عقيل أنه إنما حُرِّمت الصدقة على رسول الله ملى الله عليه وسلم، وأبيحت له الهدية ، لأن الهدية تحيّة ، والتّحايا معرَّضة للمقابلة بأحسن منها ، وبيتُ النبوة ، بيتُ المكارم ، والرغبات إليهم في الاستزادة .

والصدقة مُرْحمة ، تقتض المَشكنة ، فصِينَ بيتُ النبوة عن ذلك ، وعن أَنْ تَمْلُوَ أَيديَهِم يَلَهُ .

### الباب لثانى والثلاثون

#### في حمده الله عند الفراغ من الطعام وغسل يده

عن أبى أمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه ورُفعت مائدته قال : ( الحد لله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه ، غير مَكْفِيّ ولا مُودَّع ولا مُسْتَفْنَى عنه ربّنا ) .

انفرد بإخراجه البخارى .

- عن أبى سعيد الخدرى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال : ( الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مُسْلمين ) .
- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إلى طعام ،
   فذهبنا معه ، فلما طَمِم وغسل يده قال :

( الحمد لله الذي يُطْعِم ولا <sup>مُ</sup>يطُّعَم ، مَنَّ علينا فهدانا ، وأطعمنا وسقانا ، وكلَّ بلاء حَسَن بَلَانا .

الحمد لله غير مُورَدَّع ولا مكافأ ، ولا مَكْنُور ، ولا مستغنَّى عنه ، ربَّنا . الحمد لله الذي أطُمَّم من الطعام ، وستَى من الشراب ، وكسا من العُرْمي وهدك من الضلالة ، وبصَّر من العنَّى .

الحمد لله الذي فَضَّلني على كثير ممن خلق تَفضيلا .

الحد لله رب العالمين ).

- عن أبى أيوب الأنصارى قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال :
  - ( الحمد الذي أطعمنا وسقانا ، وسَوَّغه(١) وجَعل له تَغْرِجاً ).

<sup>(</sup>١) سوغة : سهل مدخله فى الحلق .

# أبواب شربه وشروبانة

عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

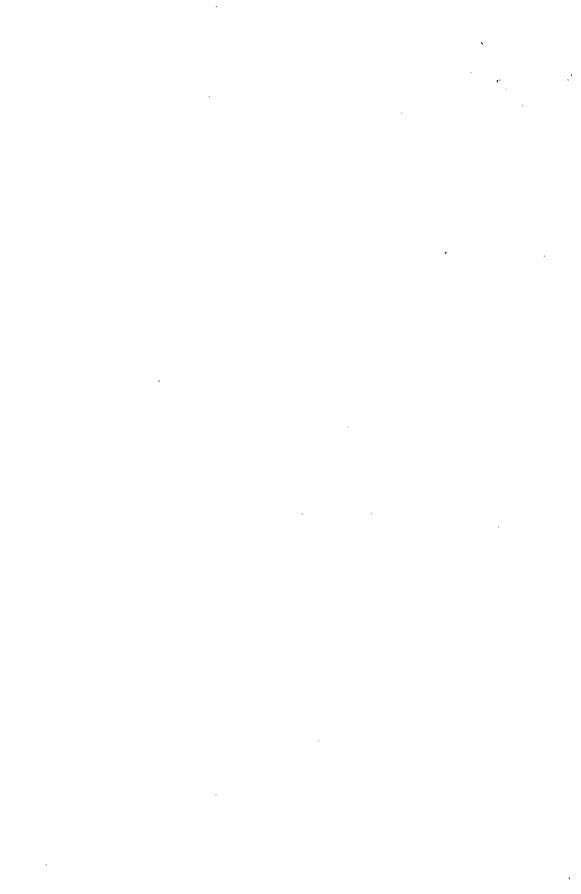

### اليّاسيّــالأول فى أنه كان يستعذب له من المـاء

عن عائشة قالت : كان يُشتعذّبُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم
 الماه من السُّقيا .

والسقيا : من أطراف الحَرَّة (١) من أرض بنى فلان .

# الباسب الشاتي في اختياره الماء البائت

عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوماً من الأنصار يعود مريضاً ، فاستَسْقَى ، وجدولُ قريبُ منه ، فقال :

( إنْ كان عندكم ماء قد بات في شيء ، و إلا كَرعنا ) .

انفرد بإخراجه البخاري .

<sup>(</sup>١) قال في النهاية : السقيا منزل بين مكد والمدينة ، وقيل : عي يومين من المدينة .

### البائي لثالث

#### في اختياره الماء البارد

- عن عبادة بن الوليد ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له رجل من الأنصار ، 'يبرد له الماء في أشجاب(١) ، أو على جُرَّارة من جريد .
  - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلو البارد .

### الباميالابع

#### في ذكر الآنية التي كان يشرب منهما

عن عيسى بن طَهْمان [عن ثابت ](۲) ، قال : أخرجَ لنا أنس ابن مالك قدح خشب غليظ مُضَبَّب (۳) بحديد ، فقال : يا ثابت هذا قدحُ رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) الاشجاب : جمع شجب ، وهو السقاء الذي بلي وصار شنا .

والمنى المناسب هنا: الحشبات الثلاث يعلق عليها الراعى دلوه ليبرد الماء في الهواء. كا يدل عليه سياق السكلام.

<sup>(</sup>٧) من شمائل الترمذي .

<sup>(</sup>٣) مصبب. أي : مطوق .

- عن أنس [ قال ] : لقد سَقيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشرابَ كله : الماء والنبيذ والعسل واللبن .
- عن محمد بن إسماعيل قال : دخلت على أنس فرأيت في بيته قدماً
   من خشب ، فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه ويتوضأ .
- عن ابن عباس أن صاحب إسكندرية بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح قو ارير(١) ، فكان يشرب منه ،

# البالبالخامِسٌ في شربه اللبن

- عن ابن عباس قال : كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن .
- عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن أَطْهُمهُ الله طعاما فليقل :

اللهم بارك لنا فيه ، وأُبْدِلْنا به ما هو خيرٌ منه .

رمن سقاه الله لبنا فليقل:

اللهم بارك لف فيه ، وزِدْ نَا منه ، فإنَا لا نَعْلَم يُجْزِئُ عن الطمام والشراب غيره » .

<sup>(</sup>١) القوارير : جمع قارورة ، وهي القدح من الزجاج .

### اليامي السادس

#### فى شربه النبيذ ، وحفة ذلك النبيذ

• عن عائشة قالت : كنا كنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوةً ، فيشربه بالغداة .

# الباتالسّابع في شربه السويق

عن أنس قال : كنت أستى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح ، اللبن ، والعسل ، والسُّويق ، والنبيذ ، والماء البارد .

### الباس*يسالتامِنْ* في حيفية شربه

عن ربیعة بن أكثم قال : كان رسول الله صلى الله علیه وسلم
 یستاله عَرْضا ویشرب مَصًا ویقول : هو أَهْنَأُ وأَمْرَأ .

### الباجسالناسع في تنشه في الالا. ثلاثا

عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس فى الإثاء ثملائا .
 أخرجاه .

والممنى : كان يتنفس في الشُّرب من الإثاء ثلاثًا .

• وقد روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(إذا شرب أحدكم ، فلا يتنفس في الإناء) .

وبيان ما قلنا : ما رؤى أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شَرب جرعةً ثم قطع ، ثم سَمَّى ثم جرع ، ثم قطع ، ثلاثاً ، حتى فرغ ، فلما فرغ ، حجد الله .

 عن ابن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس على الإناء ثلاث أنفاس ، يحمد الله على كل نفس ، ويشكره هند آخرهن .

## البارالعاشيرُ في شربه قاعداً وقائماً

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قاعداً وقائماً ، وصلى
 حافياً ومنتملاً ، وانصرف عن يمينه وشماله .

## البا سالحادى شر فى شربه بعد أصحابه إذا سقامم

عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستى أسحابه .
 قالوا : يا رسول الله ، لو شربت قال : (ساقى القوم آخرهم شُرْباً) .

### البام الثانعشر

#### في مناولته من عن يمينه

- عن أنس قال : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبنا له من شاة داجن ، وشيب له من بثر في الدار ، وأعرابي عن يمينه ، وأبو بكر عن يساره ، وعمر ناحية ، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر : أعط أبا بكر ، فناوله الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن .
- عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتى بشراب فشرب منه ، وعن يمينه أعرابى ، وعن يساره الأشياخ .

فقال للغلام: أتأذن في أن أعطى هؤلاء ؟

فقال : والله لا أوثر نصيبي منك أحداً !

فتلَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسَلم في يده.

الحديثان في الصحيحين . وممنى تلَّه : ألقاه .



الواب نوم

عليه الصلاة والسلام

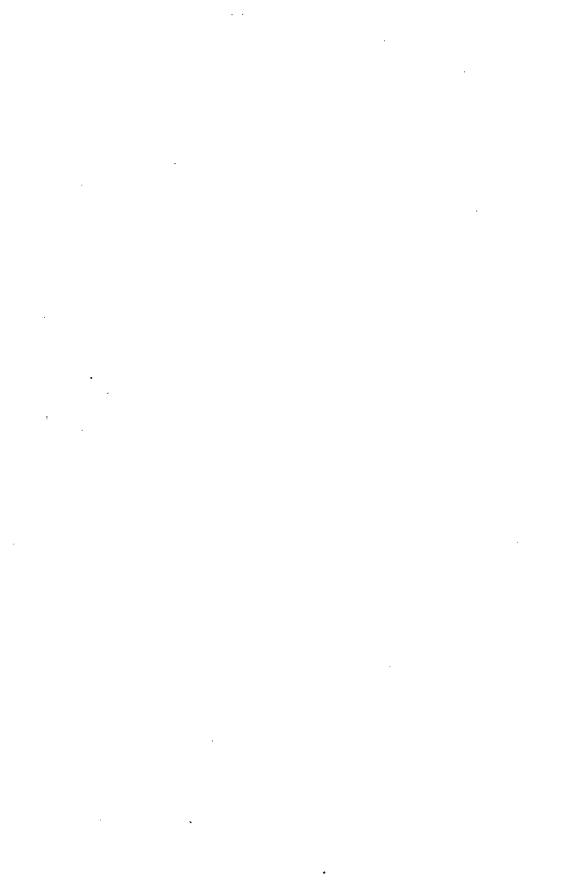

## البابالأول

#### فى مسامرته أزواجه بالليل

عن عائشة قالت: حدَّث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما نساءه حديثا ، فقالت اصرأة منهن: كان الحديث حديثَ خُرَافة(١).

فقال: أتدرون ماخرافة ؟كان رجلا من عُذْرة أَسَرَتُه الجن في الجاهلية ، فكث فيهم دهراً ثم رَدُّوه إلى الإنس ، فكان يحدثهم بما رأى فيهم من الأعاجيب ، فقال الناس: حديث خرافة .

قال المصنف : ومن هذا الفن(٢) حديث أم زَرْع ، وهو معروف .

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: لمترد المرأة ما يراد من هذا اللفظ، وهوالكناية عن ذلك الحديث بأنه كذب مستملح ، لانها تعلم أنه لا يجرى على لسانه صلى الله عليه وسلم إلا الحق، وإنما أرادت أنه حديث مستملح لا غير.

<sup>(</sup>۲) أى من مسامرته لازواجه ، وقد حدث به عائشة وهو فى الصحيحين . (م ۲۱ — الوفا — جزء ثان )

# الباب البان

#### في صعوده و نروله ليلة الجمعة

عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصيف،
 خرج من البيت ليلة الجمعة ، وإذا كان الشتاء ، نزل ودخل البيت ليلة الجمعة .

# **الباب** الشالث فى وضوئه قبل النوم

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جُنب ، غسل فرجه ، وتوضأ وضوءه للصلاة .
 أخرجاه .

### الباب إلرابع

#### في اكتحاله عند نومه

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يكتحل
 بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام ، وكان يكتحل فى كل عين ثلاثة أميال .

# الباب ا*كخاميس* فى صف**ة فراشه** الذى كان ي<sup>ي</sup>ام عليه بالليل

عن عائشة قالت: كان ضيحًاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى
 ينام عليه بالليل ، من أدم محشوًا ليفاً .

# البائبالسّادِسُّ فیما کان ی**م**نع إذا آنی الفراش

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى فراشه فى كل ليلة جم كفيه ثم نفَث فيهما وقرأ فيهما : «قل هوالله أحد» و «قل أعوذ برب الفلق» و « قل أعوذ برب الناس » ثم مسح بهما ما استطاع من جسده ، بيدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات .

أخرجاه .

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: (اللهم ربَّ السموات السَّبع ورب الأرضين قُدساً ورب كل شيء، فالق الحب والنَّوى، منزِّل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعوذ بك من شركل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء، اقضِ عنى الدَّيْن، وأغيني من الفقر).

### الباميالسابع

#### في كيفية نومه ، وما كان يتوله عند النوم

عن البراء بن عازب قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه ، نام على شقه الأيمن ثم قال : ( اللهم إنى أسلتُ نفسى إليك ، وأجأتُ ظَهرى إليك ، رغبةً ورهبةً إليك ، لا مُلحاً ولا مُنجَى منك إلا إليك ، آمنتُ بكتابك الذى أنزلت ونبيّك الذى أرسلت ) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :

( من قالمن ثم مات من ليلته ، مات على الفطرة ) .

عن حذيفة بن البيان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجمه قال: ( الحد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)(١).

<sup>(</sup>١) المروى أنه كان يقول ذلك إذا استيقظ كما روى المُصنف بعد .

# البائلانامين

#### في ما كان يقوله إذا استيقظ

- عن أبى ذر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ قال:
   ( الحد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور )
- عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة ، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى [ إذا ] انتصف الليل ، أو قبله بقليل أو بعده بقليل ، استيقظ فبل يمسح النوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عران ، ثم توضأ وقام يصلى .
- عن شمر بن عطية قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فقلت : لَأَرْمُقنَّ الليلة كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلما صلى العشاء اصطبع فنام هَوِ يَّا(١)من الليل ثم استيقظ فنظر فى السماء. فقال: « رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا » إلى قوله: « إِنَّكَ لَا تُحْلَفِنُ الْمِيعَادَ (٢) ».

<sup>(</sup>١) الهوى : الحين الطويل .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران . الآيات ( من ١٩١ إلى نهاية ١٩٤ ) .

### البائلاناسع

#### فى أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه

عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أتنام قبل أن تُوتِر ؟ قال:
 ( يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ).

فإن قال قائل: إذا كان نومه يساوى نومنا فى انطباق الجفن وعدم السماع ، حتى إنه نام عن الصلاة ، فما أيقظه إلا حَرُّ الشمس ، فما وَجُه الفَرَّق ؟

فقد أجاب عِنه ابن عقيل فقال : النومُ يتضَّمَن أمرين :

أحدهما : راحة الجسد ، وهو الذي يشاركنا فيه .

والثانى: غفلةُ القلب. وقَلْبُه كان متيقظاً سلماً من الأحلام؛ مُتلقياً الوحى فى المنام، متفكراً فى الصالح على مثل ما يكون المتنبّه، في فيا يَغْفل قلبُه بالنوم عما وضِع له.

وقد كان مُغْشَى عليه عند نرول الوحى ويستطرح ، وهى حالة الله أصابت بعض أمته ، انتقض وضوءه .

وهو كان فى تلك الحالة ، حافظاً محفوظاً من غَلَبات الطبع ، واسترخاء مخارج الحدّث ، فهو غائب عنا حينئذ بحال .

. فالله سبحانه يسيِّر إليه ما يشاء .

وأمّا نومُه حتى طلعت الشمس فله وجهان :

أحدها: أنه أريد بذلك أن يَشْرع ما يتمبَّد به ويسهو وكينفل. وهذا كإعدامه الماء حتى تيم.

والثانى: أن يكون ذلك جرّى لانكشاف علوم تخصّه من المعارف، عطّلته عن التيام بحقوق الظواهر، لاشتغال الباطن بأدب التلتّى ، كما قال من مَلَكه ذكر محبوبه:

فَوَاللهِ مَا أَدْرِى إِذَا مَا ذَ كَرْثُهَا أَ مِنْنَيْنِ صَلَّيْتُ المِشَا أَمْ قَمَانِياً

وما زالت مُهمَّات القلوب تُخِلُ الأعمال [ و ] الأركان.

# الباللعايثير

#### في ذكر بعض مناعاته

• عن سَمُرة بن جندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الله عليه والله عليه وسلم إذا صلى صلاة الفداة (١) أُقْبَل علينا بوجهه فقال : هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ؟ فإن كان أحد رأى رؤيا قَصَّها عليه ، فيقول فيها ما شاء الله أن يقول .

فسأَلَنا يوماً فقال : هل رأى أحدٌ منكم الليلة رؤيا ؟ قلنا : لا .

قال : لكنى رأيت الليلة رجلين أتيانى فأخذا بيدى فأخرجانى إلى فضاء أو أرض مستوية .

فرًا بى على رجل ، وإذا آخر قائم على رأسه بيده كُلُوب(٢)من حديد ، فيدخله فى شدقه الآخر ، فيدخله فى شدقه الآخر ، ويلتثم (٣) هذا الشدق . فهو يفعل ذلك به .

<sup>(</sup>١) صلاة الفداة . أي : صلاة الصبح -

<sup>(</sup>٢) الحكوب: المهماز ، قال فى الصحاح: السكلوب: للنشال (حديد ينشل بها اللحم من القدر) وكذلك: السكلاب. والجم كلاليب اه.

وفى المصباح ؛ والكلوب . مثل : تنور . والكلاب . مثل تفاح ، خشبة في رأسها عقافة منها أو من حديد .

والمراد هنا: الحديدة المقوفة التي يعلق الجزار عليها اللحم وهي لغة العامة في الديار الشامية. وأما في مصر فيقولون: الحطاف.

<sup>(</sup>٣) ذ : ويلتجم . .

فقلت: ما هذا ؟ قالا: انطلق . فانطلقت معهما ، فإذا رجل مُسْتلق على قفاه ، ورجل قائم بيده فير (١) أو صخرة فيَشْدخ (٢) بها رأسه فيتدَهْدَه الحجر ، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسُه كاكان ، فيصنع مثل ذلك .

فقلت: ما هذا ؟ قالا: أنطلق .

فانطلقتُ معهما ، فإذا بيت مبنى على بناء التَّنُور(٣) أعلاه ضيق وأسغله واسع ، تُوقد تحته نار ، فيه رجال ونساء عراة ، فإذا أوقدت ارتفعوا ، حتى كادوا أن يخرجوا ، فإذا خدت(٤) رجعوا فيها .

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق.

فانطلقتُ ، فإذا نهرٌ من دم ، فيه رجل ، وعلى شاطىء النهر رجل ، بين يديه حجارة ، فيُقْبل الرجل الذي في النهر .

فإذا دنا ليخرج ، رمى الرجل ً في فيه حجراً ، فرجع إلى مكانه ، فهو يفعل ذلك به .

فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق.

فانطلقتُ ، فإذا روضة خضراء ، فيها شجرة عظيمة ، وإذا شيخ في أصلها ، حوله صبيان ، وإذا رجل قريب منه ، حوله نار يحشّها(٥) ويسعى حولها .

<sup>(</sup>۱) فهر . أى : الحجر قدر ما يدق به الجوز ، أو ما يملأ الكف . اهـ قاموس .

<sup>(</sup>٧) فيشدخ . أي : يكسر . قال في الصحاح : الشدخ : كسر الشيء الاجوف .

<sup>(</sup>٣) التنور: هو الفرن أو الهبر المستدير .

<sup>(</sup>٤) خمدت . أى سكن لهبها ولم يطفأ جمرها . كما في الصحاح .

<sup>(</sup>٥) يمشها : يحركها ويوقدها .

فصمدا بى فى الشجرة ، فأدخلانى داراً [ثم أدخلانى داراً ] هى أحسنُ وأفضلُ ، فيها شيوخ وشباب .

فقلت لهما : إنكما طَوَّفتما بي الليلة ، فأخبراني عما رأيتُ . قالا : نعم .

أما الرجل الأول ، الذي رأيت ، فإنه كذاب يكذب الكذّبة ، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ، فهو يُصْنع به ما رأيت إلى يوم القيامة ، ثم يصنع الله به ما شاء .

وأما الرجل الذى رأيت مستلقياً ، فرجل آتاه الله تبارك وتعالى القرآن ، فنامَ عنه بالليل ، ولم يعمل بما فيه بالنهار ، فهو يغمل به ما رأيت إلى يوم القيامة .

وأما الذي رأيت في التَّنور ، فهم الزُّناة والزُّواني .

[ وأما الذي رأيت في النَّهر مَا كُلُّ الرَّهَا ](١) .

وأما [الشيخُ](١) الذي رأيتَ في أصل الشجرة ، فهو إبراهيم الخليل . وأما الصبيان الذين حوله ، فأولاد الناس .

وأما الرجل الذى رأيت يوقد النار ويحشُّها ، فذاك مالك خازن النار ، وتلك النار .

وأما الدار التي دخلتَ أولاً ، فدارُ عامة المؤمنين . وأما الدار الأخرى ، فدار الشهداء .

وأنا جبريل، وهذا ميكائيل.

ثم قالا لى : ارفع رأسك ، فإذا كهيئة السحاب ، فتالا : وتلك دارُك .

<sup>(</sup>١) سقطت من ز .

فقلت : دعامی أدخل داری . فقالا : إنه قد بقی لك عل لم تستكمله ، فاو قد استكملة ، لدخات دارك(۱) . أخرجاه .

• عن سالم عن أبيه ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدِّث قال : ( َبِيْنَا أَنَا نَاتُم ، رأيتني أَنِيت بقدح فشربتُ منه حتى إنى أرى الرَّئَّ يَخرج من أَظفارى ، ثم أعطيتُ فَضْلى عمر .

قالوا: مَا أُوَّلْتَ ذَلِكِ لِا رَسُولُ اللَّهُ ؟ قَالَ : اَلَيْمُ ) . أَخْرِجَاهُ .

عن أبى سميد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عيننا أنا نائم ، رأيتُ الناسَ يُعُرْضُون على ، وعليهم تُعُمُّ ، مها ما يبلغ النَّدْى ، ومنها ما دون ذلك ، وعُرضَ على عمر بن الخطاب ، وعليه قيص يجرّه ) .

قالوا : فما أوَّلت ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( الدِّين ) . أخرجاه .

عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

رأيتُ الناسَ مجتمعين في صَعيدٍ ، فتقدَّم أبو بكر فنزَع ذَنُو با<sup>(٧)</sup> أو ذنو َبيْن ، وفي نَزْعه ضَمْف ، والله يَغفر له .

ثم أخذها عر ، فاستحالَت غَر باً (٣) ، فلم أرّ عَبْقريًا (٤) في الناس يَفْرى فَرِيَّاه (٤) . أخرجاه .

<sup>(</sup>١) في الحديث اختلاف بين رواية البخاري ومسلم ، وبين ما هنا .

<sup>(</sup>٢) الدنوب: الدلو للمتلئة ماء .

<sup>(</sup>m) النرب: الدلو العظيمة ، للتخذة من جلود البقر .

<sup>(</sup>٤) عبتريا: حافقا كاملا

<sup>(</sup>ه) يفرى فرية : يصنع صنعه .

<sup>(ُ</sup> ٣) أى ارتووا وأنآخوا إبلهم حول الساء .

عن أبى هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( كِينَا أَنَا نَائَم ، رأيتني في الجنة ، فإذا المرأة تتوضأ إلى جانب قصرٍ .

فتلت: لن هذا القصر؟

قائوا : لعمر .

فذ كرتُ غَيْرتك ، فوليتُ مُدْبراً ) .

فبكي عمر وقال : أو عليك أغار يا رسول الله إ(١)

عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : رأيتُ كأنى أنزع على غنم سُود ، مخالطها غنم عفر (٢) ، إذ جاء أبو بكر ، فنزع ذَنُو با أو ذنو بَيْن ، وفي نَزْ مه ضَمْف ، وينفر الله لأبي بكر .

إذ جاء عمر فأخذ الدنوَ ، فاستحال غَرْ باً فأرْوى الناسَ وصَدَرَ الشَّاءِ ، فلم أرَ عبقريًا كِفْرى فَرِ يَهِ .

. فقال رسول الله صلى اقد عليه وسلم : فأوَّلتُ أن الغنم الشُّود : العرب ، وأن النُّمفُر ، إخوانهم من هذه الأعاجم .

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

( رأيتُ كأنى الليلة فى دار عُتْبة بن رافع فأتيت بقَنْرٍ من تمر ابن طاب.

فأوَّلتُ أن لنا الرَّفعة في الدنيا ، والعاقبة في الآخرة ، وأن ديننا قد طاب ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ١٧٧/٣

<sup>(</sup>٧) عفر . أي : يماو بياضها حمرة . اه صحاح .

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 رأيتُ كأنى أتبت بمكيلة تمر ، فعجمتُها(١) فى فى ، فوجدت فيها نواةً
 آذَتْنى ، فلنظتُها(٢) .

ثم أخذت أخرى فمجنتها ، فوجدتُ فيها نواةً قلفظتها .

فقال أبو بكر : دَعْنَى فَلاَّعُبرْها (٣) ، فقال : اعُبرْها . قال : هو حيشك الذي بعثتَ ، يَسْلمون ويغنمون .

فيلقَوْن رجلا فَينْشدهم ذمتك فيَدَعونه .

مُ يَلْتُونَ رَجَلًا فَيَنْشَدُهُمْ ذَمَتُكُ فَيَدَعُونَهُ .

قال: كذلك قال اللك .

عن ابن مسعود قال: أكرَيْنَا الحديثَ ذات ليلة عند رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ، ثم غدونا عليه فقال:

عُرضت على الأنبياء الليلة بأتمها ، فجمَل النبي بمرُّ ومعه الثلاثة ، والنبي ومعه النَّفَر ، والنبي وليس معه أحد ، حتى مرَّ موسى بن عمران ومعه كَبْكُبه(،) من بني إسرائيل ، فأعجبوني فقلت :

من هؤلاء؟ قال : أخوك موسى ، معه بنو إسرائيل .

فتلت : أين أمتى ؟ فقيل لى : انظر عن يمينك .

فنظرت ، فإذا الغلِّر ابُ قد شُدٌّ بوجوه الرجال .

<sup>(</sup>١) نسجتها . أى : خبرت حالها . اه صحاح .

<sup>(</sup>٧) فلفظتها . أى : القيتها من في .

<sup>(</sup>٣) فلا عبرها . أي : فلا فسرها .

<sup>(</sup>٤) الكبكبة : الجاعة المتضامة .

فقيل لى ؛ أرضيت ؟ قلت ؛ يا رب ، رضيت .

فقيل ، إنَّ ، مع هؤلاء سبمين ألفاً ، يدخلون الجنة بغير حساب .

فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( فداكم أبى وأمى ! إن استطعتم أن تكونوا من السبعين الألف فافعلوا .

فإن قصَّرتم ، فكونوا من أهل الظِّراب.

فإن قصَّرتم فكونوا من أهل الأفق ، فإنَّى قدرأيتُ ناساً يتهاوشون .

فقال مُكَلَّاشة بن مِحْصَن : ادع الله لى يا رسول الله ، أن يجملني من السبمين . فدعا له .

قال : ثم تحدثنا فقال : ( مَنْ ترون هؤلاء السبمين الألف؟ ) .

[ فقلنا ] قومٌ ولِدوا في الإسلام ، ثم لم يشركوا بالله شيئاً حتى ماتوا .

فبلغ ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال :

هم الذين لا يَـكُنُّتُو ون ، ولا يَسْتَرَقُون ، ولا يتعليَّرون ، وعلى ربهم يتوكلون .

أكرَيْنَا : بمعنى أطَلْنَا . والظَّرَّاب : صفار الجبال . ويتهاوشون : يَدْخل بعضهم فى بعض .

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض ، فوضع في يدى سواران من ذهب، فكُثِرًا على وأهمَّاني ـ فأوحى إلى : أن انفخهما ، فنفختهما فطارا .

فأوَّلتهما الكذاكين اللذين أنا بينهما ، صاحب صنعاء ، وصاحب البيامة .

عن سالم عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

رأيت امرأة سودا. ، ثائرة الرأس ، خرجت من المدينة حتى قامت يعة .

فأوّلت أن وباء للدينة ، نُقُل إلى مَهْيعة وهي الْجُحْفة .

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'بينا أنا نام أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا حتى وُضِعتْ فى كلِّى .

عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل على أم حرَام، بنت مِلْحان فتطعمه، وكانت تحت عُبادة بن الصامت.

فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فأطعمتُه ، ثم جلست تغلّى رأسه ، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم استيقظ وهو يضحك .

[قالت:] فقلت: يا رسول الله، ما يضحكك؟

قال : ( نَاسُ مِن أَمَتَى ، عُرضُوا على غُزَاةً في سَبِيلَ الله ، يركبون ثَبَيَجَ (١) هذا البحر ، ملوكاً على الأسِرَّة ، أو مثل الملوك على الأسِرَّة ) . شكَّ أيهما قال .

فقلت : يا رسول الله ، أدع الله أن يجعلني منهم . قال : أنت منهم . ثم وضع رأسه فنام ، ثم استيقظ وهو يضحك .

فقلت : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : ناسٌ من أمتى ، عُرضوا على غزاةً في سبيل الله . كما قال في الأولى .

قالت : فقلت : ادع الله أن يجعلني منهم . قال : أنتِ من الأوَّلين .

فركبت أمَّ حِرَام البحر في زمن معاوية ، فصُرعت عن دابتها ، حين خرجت من البحر ، فهلكت .

<sup>(</sup>١) التبج: وسط الثيء .

عن عبد الرحمن بن سَمرة قال : خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة ، قال : إنى رأيت الليلة عَجباً .

قالوا: وما هو يارسول الله ؟ قال: رأيت رجلاً من أمتى ، قد احتوشَتْه (١) الشياطين ، فجاءه ذِكْرُ الله عز وجل ، فخلَّصه من بينهم .

ورأيت رجلا من أمتى احتوشَتْه ملائكة العذاب ، فجاءته صَلاتُه فاستنقذَتْه من أيديهم .

ورأيت رجلا من أمتى يلهث(٢) عطشاً ، كلا وردَ حوضاً مُنع ، فجاءه صومُ رمضان ، فسقاه وأرْوَاه .

ورأيت رجلا من أمتى ، والنبيون قعود حِلَقاً حلقاً ، كلا دنا من حلقة ، رُد ، فجاءه اغتساله من الجنابة ، فأخذ بيده وأجلسه إلى جنبى .

ورأيت رجلا من أمتى مِنْ بين يديه ظُلْمة ، ومن خَلْفه ظُلْمة ، ومن خَلْفه ظُلْمة ، وعن يمينه ظلْمة ، وعن شماله ظلمة ، ومن فوقه ظلمة ، ومن تجته ظلمة ، وعن شماله ظلمة ، ومن فوقه ظلمة ، وأدخلاه النور . متحيِّر فيها ، فجاءه حَجُّه ، وعُرْته ، فاستنقذاه من الظلمة ، وأدخلاه النور . ورأيت رجلا من أمتى بكلمِّ المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صِلَةُ الرَّحم فقالت : يا معشر المؤمنين ، كلموه فإنه كان واصلاً لِرَحمه . فكلموه فقالت : يا معشر المؤمنين ، كلموه فإنه كان واصلاً لِرَحمه . فكلموه

ورأيت رجلا من أمتى يتَّتَق وَهَجَ النار وشَررَها بيده عن وجهه . فجاءته صدَقتُه ، فصارت سِتْراً على رأسه ، وظِلاً على وجهه .

ورأيت رجلًا من أمتى ، قد أخذته الزبانيةُ من كل مكان .

فجاءه أَمْرُه بالمعروف ، ونَهَيْه عن الْمُفكر ، فاستنقذَاه من أيديهم ، وأدخلاه في ملائكة الرحمة فصار معهم .

وصافحَوه .

<sup>(</sup>۱) احتوشته . أى : أحاطت به من كل جانب .

<sup>(</sup>٢) يلهث . أى : يخرج لسافه من شدة المطش والتعب .

ورأيت رجلا من أمتى جائياً على ركبتيه ، بينه وبين الله حِجّاب ، فجاءه حُسْنُ خُلقه ، فأخذ بيده ، فأدخله عَلَى الله عز وجل .

ورأيت رجلاً مِنْ أمتى، قد هَوَتْ صحيفتهُ قِبَل شماله.

فجاءه خَوْفُهُ من الله تعالى ، فأخذ صحيفته ، فجعلها في يمينه .

ورأيت رجلا من أمتى قد خفٌّ ميزانُهُ .-

**غَاءَته** أَفْراطُه ، يعنى أولاده الصُّفار ، فثمَّلوا ميزانَه .

ورأيت رجلا من أمتى على شَفِير جهنم ، فجاءه وجَلُه<sup>(١)</sup> من الله تعالى فاستنقذَه من ذلك .

ورأيت رجلا من أمتى قائمًا على الصراط يُرْعِد ، كما تُرْعد السَّمفَةُ (٧) في ريح عاصف ، فجاءه حُسْن ظَنَّه بالله ، فسكَّن رَوْعته ، ومضَى على الصراط .

ورأيت رجلا من أمتى ، يَحْبُو أحياناً ، ويتعلَّق أحياناً .

فِاءته صلاته على ، فأخذت بيده ، فأقامته على الصراط ومضى .

ورأيت رجلا من أمتى ، انتهى إلى أبواب الجنة ، فَعَلَقَتِ الأبوابُ دونه . فجاءته شهادة أنْ لا إله إلا الله ، ففتحت الأبواب وأدخلَتُه الجنة .

<sup>(</sup>١) وجله . أى : خونه .

<sup>(</sup>٧) السفة : ورقة الجريد .

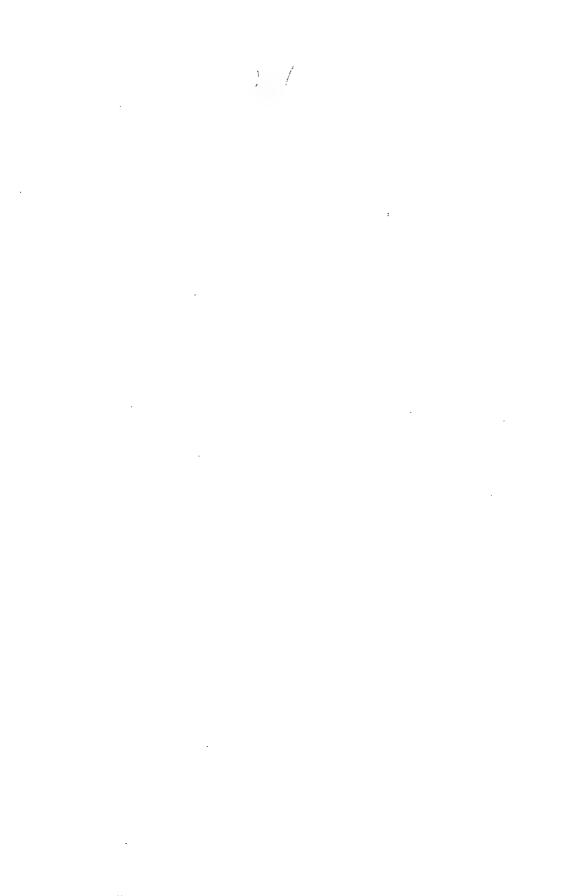

# أبواب طبنه

متيكالله عَليْه وَسُهُمْ

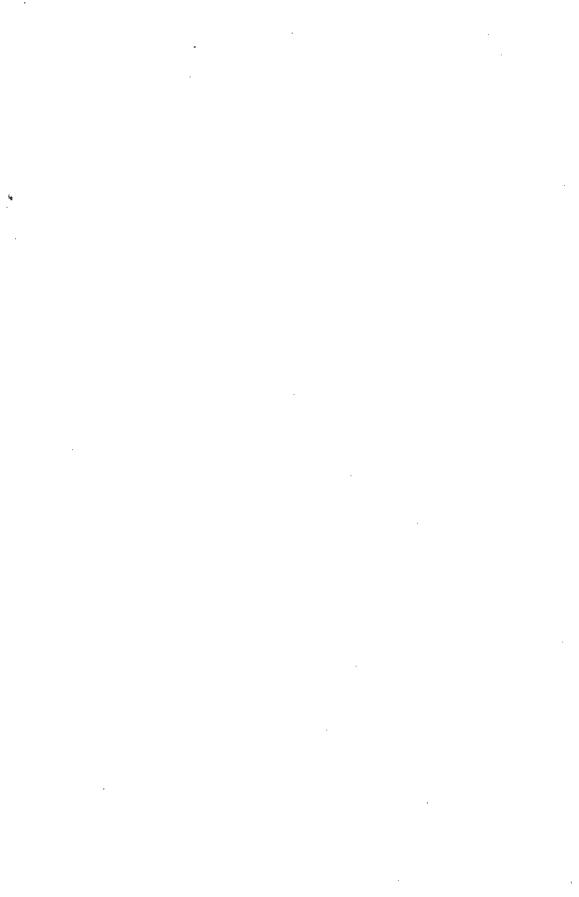

### الباب إلأول

### في كثرة أمراضه

عن هشام قال: كان عُرُوة يقول لعائشة: لا أَعْجِبُ من فقهك، أقول: زوجةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنةُ أبى بكر. ولا أَعْجِبُ من عِلْمك بالشعر وأيام (١) الناس، أقول: ابنة أبى بكر، ولكن أَعْجَبُ مِنْ عِلْمك بالطِّب!

فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سَقِيها فى آخر عمره ، فكانت تَقْدَم عليه وفودُ العرب من كل وَجْه ، فتَنْعَتُ الأنعاتَ ، فكنت أعالجها ، فين مُمَّ (٢) .

# البّامِب الثانى فى أنه سعر

عن عائشة قالت سَحر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يهودئ من يهود بنى زُريق ، يقال له لَبيد بن أعْصم ، حتى كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخيَّل إليه أنه كِفُعل الشيء وما يفعله .

 <sup>(</sup>١) ز : وكلام الناس . (٣) فمن ثم . أى : فمن وقتئذ صرت عالمة بالطب .

قالت : حتى إذا كان ذات يوم ، أو ذات ليلة ، دعا رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ثم دعا . ثم قال :

يا عائشة : أَشَعرُتِ أَن اللهُ أَفْتَانِي فَيِااسْتِفْتَيْتُهُ فَيِهِ ؟

جاءتى رجلان ، فجلس أحدها عند رأسي ، والآخر عند رجلي .

فَعَالَ الذي عند رجلي ، للذي عند رأسي : ما وَجَهُم الرجل؟

قال : مَطْبُوب . قال : ومَنْ طبَّه ؟ قال : لَبيد بن الأعصم .

قال: في أي شيء ؟ قال: في مُشْط، ومُشَاطَّة، وجِف طَلعةٍ ذَ كَرْ (١).

قال: فأين هو ؟ قال: في بئر ذروان.

قال : فأتاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى ناسٍ من أسمايه ، ثم جاء ِ فقال : يا عائشة ، لكأنّ ماءها 'نقاعة الحِناّء ، وكأن نخلها رءوس الشياطين .

قلت : يا رسول الله . أفلا نقتله ؟ قال : لا . أمَّا أنا ، فمافاتى الله ، وكرهت أن أثير (٢) على الناس شرًا .

قالت : فأمر بها فدفنت » . أخرجاه .

<sup>(</sup>۱) الشاطة : الشعر الذِي يسقط من الرأس واللحية عند النسريج بالمشط ، والحِف : وعاء الطلع وهو : أول ما يبدو من ثمر النخل .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية للبخاري : اثور .

# البابالثالث

#### في ذكر حجامته صلى الله عليه وسلم

 عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عُرم فى رأسه ، من صداع كان به ، أو شىء كان به .

آخرجاه.

عن أنس قال ؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمتجم ثملائاً ؛
 واحدة على كاهله ، واثنتين على الأخدعين .

الكاهل: موصل العنق في القلب. والأخدعان: عرقان في العنق.

- عن ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كَان يحتجم في رأسه
   ويستيه أمَّ مُغيت .
  - عن أنس بن مالك أنه سئل عن كَسْب الحجَّام فقال :

احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حَنجَمه أبو طيبة ، فأمَّر له بصاعبن من طمام ، وكلِّم أهلَه ، فوضموا عنه من خَراجه ، وقال :

- ( إِنَّ أَفْضَل مَا تَدَاوِيتُمْ بِهِ الْحَجَامَةُ ﴾ .
- عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتجم وهو تُحْرَمُ ،
   عَلَل على ظهر القدم .
- عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمَرنى أن أعطى الحبيام أجره.
- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محقجم لسبع عشرة ؟
   وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين .

# البائلالع

#### فى تداويه بالحناء

عن سلمى قالت : كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكانت تصيبه قرّحة ولا نكبة إلا أمرنى أن أضع عليها الحناء .

. . .

# الوابك

علنه الصّلاهٔ وَالسِّلام

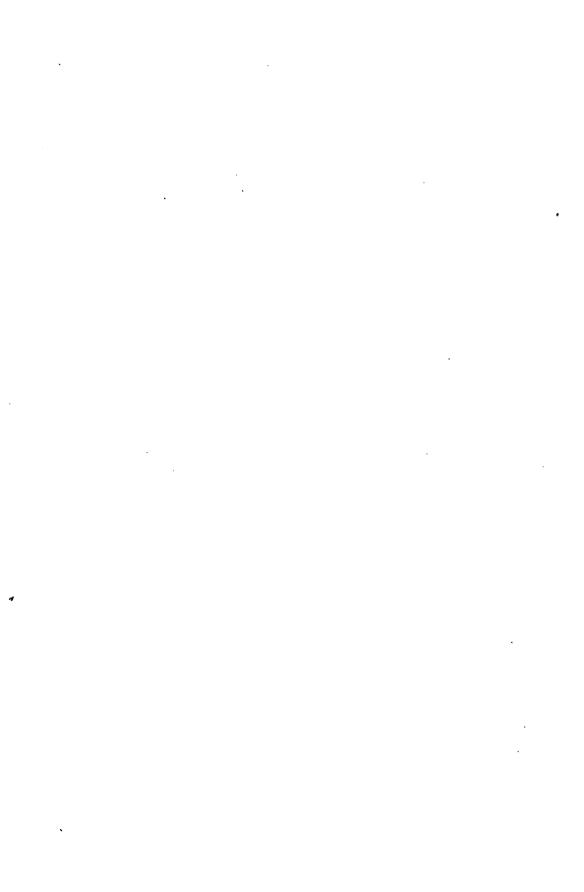

# الهائسالأول في تعبيب التساء إليه

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حُبِّب إلى من الدنيا الطِّيبُ والنساء، وجُملت تُورَّة عينى فى الصلاة ».

قال ابن عقيل: إنما قال صلى الله عليه وسلم: (حُبب إلى من الدنيا) لإقامة العذر، وبراءة النفس من الانتماء إلى عَجَّة الدنيا، وبمجرد الاختيار.

( وجملت قرة عينه في الصلاة ) لظهور آثارٍ من العبودية ، بها يظهر مالا يظهر في سائر العبادات .

قال المصنف : وهذا الكلام لا أرتضيه ، لأن مضمونه وضع فيما غيرُه أَصْلَح ، فأنا معذور .

و إنما الصواب أنْ يقال : إنه لمّنا عظّمَ من التناسل لإيجاد الموحّدين [ حُبّب ](١) فيه لينسخ حاله غيرَه .

وأمَّا الطِّيب، فإنه من الأدب في خدمة الحق، ولقاء الحَلْق.

وأما الصلاة ، فإنها لتا كانت في الدنيا ، نُسبت إليها .

<sup>(</sup>١) الاصل: عمر، ولا معني لها.

# البائليجاني في دعم أزواجه وعددهن

• أول أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خُو يلد .

وقد سبق ذكرُ تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها . وتوفيت بعد أن مضى من النبوة سبعُ ، وقيل : عَشْر ، قبل أن تُفْرض الصلوات الحس.

ولم ينكح غيرَها حتى ماتت ، وكانت تُنفق عليه ، وكان يكرمها بعد موتها كثيراً ، ويُهُدى إلى صدائقها .

ودخلت عليه أم أزفر ، ماشطة خديجة ، فأكرَمها وقال :

( هذه كانت تَغْشَانا في عهد خديجة ، وإنّ حُسْن العهد من الإيمان ) .

عن عبد الرحمن بن زيد قال : إن آدَم عليه السلام ذكر محمداً
 صلى الله عليه وسلم فقال : إنّ ما فُضَّل به على ابنى صاحبُ البعير ، أن زوجته
 كانت عَوْناً له فى دِينه ، وكانت زوجتى عَوْناً لى على الخطيئة .

قال المصنف: يشير إلى خديجة عليها السلام .

وسيأتى هذا الحديث(١) مرفوعاً في فضله على الأنبياء .

• سَوْدَة بنت زَمْعة . كانت تحت السَّكُران بن عرو ، فأسلما

<sup>(</sup>۱) بل سبق ذلك س ۲۷۱

وهاجرًا إلى أرض الحبشة ، فمات زوجُها ، فتزوَّجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهاجَر بها ، فلما كبرت ، أراد طلاقها ، فسألته أن لا يفعل ، وجملت ليلتها لمائشة .

- عائشة بنت أبى بكر . تزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
   وهى بنت ست سنين ، وبنى بها وهى بنت تسنم ، ولم ينكح بِكُراً غيرَها .
   وبقيت معه تسم سنين .
- ◄ حفصة بنت عمر . كانت عند خُنيس بن حُذَافة ، وهاجرت معه إلى اللدينة ، فات عنها ، فتزوّجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم طلقها تطليقةً ، فقال له جبريل :
  - ( إِن الله يَامَرُكُ أَن تراجِم حفصة ، فإنها صوَّامة قَوَّامة ) فراجَمها . وقيل : إنما هَمَّ بطلاقها ولم يفعل .
- أم سكة ، واسمها هند بنت أبى أمية ، واسمه سهل ، كانت عند أبى سلمة ، فهاجر بها إلى أرض الحبشة ، وتوفى سنة أربع ، فتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- أم حَبيبة : واسمها : رَمْلة بنت أبى سفيان ، كانت عند عُبيد الله ابن جحش ، هاجرا إلى الحبشة ، فتنصَّرَ عُبيدُ الله ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عرو بن أمية الضَّنرى إلى النجاشي ليزوجها إياه ، فوكَّلَت خالدَ بن سميد بن العاص ، فزوَّجها إياه .
- زینب بنت جحش : کانت عند زید بن حارثة فطلقها ، فتزوجها رسول الله علیه وسلم .

- و زينب بنت خزيمة : كانت عند الطفيل بن الحارث فطأتها ، فتزوجها أخوه عَبدة بن الحارث ، فَقُتل عنها يوم بَدْر شهيداً ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- جُوَيرية بنت الحارث : أصابها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
   ف غزوة بنى المُعْطَلق .

وكانت قد وقعت في سَهم ثابت بن قيس ، فسكاتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى كتابتها وتزوجها .

صفية بنت حُتِي . تُتل زوجها كِنانة بن الربيع يومَ خيبر .

فسباها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واصطفاها لنفسه ، فأسلمت فأعتقبا ، وجمل عِثقبا صداقها .

ريحانة بنت زيد : سَبَاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى النضير ، فأعتِقها و تزوَّجها .

ويقال: كان يطأها ببِلْك البين، ولم يعتقها:

- ميمونة بنت الحارث: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَرِف (١) ، وقدَّر الله تعالى أنها ماتت في المكان الذي بني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه .
- وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من النساء ،
   ولم يدخل بهن .

<sup>(</sup>۱) سرف : موضع قريب من التنميم . و ﴿ التنميم ﴾ موضع قريب من مكة ، وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة ، ويقال : بينه وبين مكة أربعة أميال ويعرف بمساجد عائمة اه من للصباح .

منهن : الركلاً بية . فمنهم من يسميها ، فاطعة ، ومنهم من يسميها ، عَرْدَ ، ومنهم من يقول : العالية .

ومنهن : أصماء بنت النمان ، وقَتِيلة بنت قيس ، ومليكة بنت كمب، وأم شريك ، والغِفارية .

وقد خطب جماعةً ، فلم يتم النكاح .

وفيما ذكر نا خلاف وقد ذكرته في كتاب و الثَّلْقيح »(١) .

وقد عُرض عليه نسوة فأبَى .

<sup>(</sup>۱) هو كتابه : « تلكيح فهوم أهل الآثر » للطبوع بحيدر آباد .

# الباسيسالٹالٹ في ذكر سراريه

مارية القبطية: بمث بها اللَّهُوقس، ريحانة بنت زيد، التي ذكر ناها
 فى أزواجه. وقد قيل: إنها كانت سُرِّية.

وقال أبو عُبيدة ؛ كانت له أربع سَرارى ، مارية ، وريحانة ، وأخرى جميلة ، أصابها فى السَّبْي ، وجارية ، وهبتها له زينبُ بنت جحش .

قال أبو الوفاء بن عقيل: استكثارُ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء وزيادته على ما أبيح لأمته ، دليل على أنه لم كَبْنِ لنفسه ناموساً ، ولو أراد الناموس ، لاشتغل بالتعبد عن النساء .

### الپامئے الرابع فی ذکر توته علی الجعاع

عن جابر بن عبد الله قال : أعطِى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكنيت .

قلت للحسن : ما الكفيت؟ قال : الجاع .

### البا مِرالخامس فی استثارہ وغض بصرہ عند الجماع

- عن مولى لما نشة قال : قالت عائشة : ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطّ .
- عن أنس قال : مارأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قَطّ .
- عن عائشة قالت : ما أنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحداً من نسائه إلا مُقنَّما ، يُرْخى الثوبَ على رأسه ، وما رأيتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه منى .
- عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المرأةً من نسائه ، غمض عينيه ، وقنّع رأسَه وقال للتى تكون تحته : عليك بالسَّكينة والوقار .

## الیا ہے۔الساد*ٹ* فی ذکر طوافہ علی نسالہ فی ساعة

- عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جميعاً
   ف يوم واحد .
- عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه
   ف الساعة من الليل أو النهار ، وهن إحدى عشرة امرأة .

قلت لأنس: وهل كان <sup>م</sup>يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ملائين.

### الباسب السابع

#### في أله كان يطوف على نساله بغسل واحد

عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بنسل واحد .

### البائلاثامين

#### في اغتساله في كل وطء

عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه
 ف يوم ، فجمل يغتسل عند هذه وعند هذه .

فقيل: يا رسول الله ، لو جملتَه غسلا واحداً ؟ قال: هذا أزَّكَيَ وأطيبُ وأطهر.

### البائلاناسع

#### في مداراته نساءه

- عن عائشة قالت : جاء جيشٌ يزفنون (١) يوم عيد في المعجد ، فدعانى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتُ رأسي على منكبه ، فجعلت أنظر إلى لمبهم ، حتى كنت أنا الذي أنصرف عن النظر إليهم .
- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب
   الحَلُواء ، والمسل ، وكان إذا صلى المصر ، دار على نسائه ، فيدنو منهن .

فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما يحتبس ، فسألتُ عن ذلك فقيل لى : أهدَت لها امرأةٌ من قومها عُكَّةٌ من عسل ، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شَرْبة . قلت : أما والله لنحتالنَّ له .

فذكرتُ ذلك لسَوْدَة وقلت : إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولى له : يا رسول الله ، أكلتَ مَفَافير ؟ فإنه يقول لك : لا .

فقولي له : ما هذه الريح ؟

فإنه سيتول: لك سَقَتْني حَنْصَةُ عَسَلًا .

فقولى : جرست نَحْلُه المُرفط (٢) وسأقول ذلك له وقولى له ، أنت ياصفية. فلما دخل على سَوْدة قالت : تقول سَوْدة : والذي لا إله إلا هو لقد

<sup>(</sup>١) يزفنون : يرتسون .

<sup>(</sup>٧) جرست : أكلت ، والعرفط : شجرة من العضاء .

كِدْتُ أَن أَباديه بالذى قلتِ ، وإنه على الباب فَرقاً منكِ ، فلما دنا رسول الله ملى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله ، أكلتَ مَغَافير ؟

قال: لا . قلت: فما هذه الريح؟

قال ﴿ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرِبَةَ عَسَلَ قَلْتَ ؛ جَرَسَتَ مُحَلُّهُ الْعُزُّفُطُ .

فلما دخل على قلت له مثل ذلك.

ثم دخل على صفية فقالت له مثل ذلك .

فلما دخلي على حفصة قالت : يا رسول الله ألا أسقيك منه ؟

قال : ( لا حاجة لي به ) . قالت مولاة سودة : والله لقد حرَّ مُناه .

قالت: قلت لها: أسكتي .

عن عائشة قالت : كان بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم
 كلامٌ فقال : مَنْ ترضَيْن أن يكون بينى وبينك ؟ أترصين أبا عبيدة
 ابن الجراح ؟

قلت: لا ، ذاك رجل لن يقضى لك على.

قال: أترضين بعمر ؟ قلت : لا ، إنى أَفْرَ ق<sup>(١)</sup> من عمر . قال : فالشيطان يَفْرُ تُه .

أترضين بأبى بكر ؟ قلت : نعم .

فبعث إليه فجاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقض بيني وبين هذه . قال : أنا يا رسول الله ؟

قال : نعم أ.

<sup>(</sup>١) أفرق . أى : أخاف .

فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: اقْصِدْ يا رسول الله .

قالت : فرفع أبو بكر يده فلطم وجعى لطمةً بدرَ منها أننى ومِنْخراى دماً وقال : لا أبالك ! فن يَقْصُد إذا لم يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم !

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أرَدْنا هذا . وقام فنسل الدمَ عن وجعى وثوبى بيده .

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا غضبتُ
 وضع يده على منكبى وقال :

( اللهم اغفر لها ذَنْهَا وأذهب غيظً قلبها ، وأُعِذْها من الفتن ) .

### البائب العاشر فى تأديبه أزواجه المجر للخطأ والإيلاء منهن شهراً واعتزالهن

وفي سبب فلك مملاتة أقوال:

أحدها : أنهن سألنه من النفقة ما ليس عنده .

والثانى : أنه خلا بماريةَ فى بيت حنصة ، فلما علمت قال : أكتمى علىّ . فأخبرت عائشة .

والثالث : أنه أهديت إليه هدية فبمث إلى زينب نصيبها فردَّتِه ، فردَّته ، فقالت : لقد أقمت وجهك حيث تُركة هديتك .

فتال : ( أنتن أهونُ على الله من أن تُنقِينني ، لا أَدْخل عليكن شهراً ).

عن عمر بن الخطاب قال : تفضّبتُ يوماً على امرأتى ، فإذا هى تراجعنى ، فأنكر أن أراجعك ، فوالله إن أزواجَ النبي صلى الله عليه وسلم لَيراجعنه ، وتهجره إحداهن إلى الليل .

فانطلقتُ فدخلتُ عِلى حفصة ، فقلت :

أتراجعن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : نعم .

قلت : وتَهَجْرِه إحداكن اليومَ إلى الليل؟ قالت : نعم .

قلت : قد مناب مَنْ فعل ذلك منكن وخسر ، أفتأمنُ إحداكن

أن ينضب الله عليها لنضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا هي قد هلكت !

ثم دخلتُ على حفصة وهي تبكي ، فقلت :

أطلَّقَكن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟

قالت : لا أدرى ، هو معتزل في هذه المشربة(١) . وكان أقْسَم أن لا يدخل عليهن شهراً ، من شدة مَوْجدته(٢) عليهن .

أخرجاه .

عن جابر قال : أُقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله على وسلم ، والناسُ ببابه جاوسٌ . فلم يُونْذَن له .

ثم أقبل عمر فاستأذن ، فلم يؤذن له .

ثم أَذِن لأبى بكر وعر ، فدخلا والنبئُ صلى الله عليه وسلم جالسُ ، وحَوْلَه نساؤه و عراك .

فقال عمر : لأكلنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لعلَّه يضحك .

فقال : يا رسول الله ، لو رأيتَ ابنة زيد ، يمنى امرأة عمر ، سألتنى النفقةَ آناً فوجَاْتُ (٣) عُنقها !

فضعك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ نَوَاجِذُه وقال : ( هن حَوْلى كَا ترى يَسْأَلْنَى النَفقَةَ ) .

<sup>(</sup>١) للشربة — بفتح لليم — للشرعة . وهى للوضع الذي يقصده من يريد الشرب .

<sup>(</sup>٢) موجدته . أي : غضبه .

<sup>(ُ</sup>٣) فوجأت . أي : ضربت .

فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها ، وقام عمر إلى حفصة ، كلاها يقول تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده !

فنهاهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

فقال نساؤه : والله لا نَسْأَل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ هذا المجلس ما ليس عنده .

فأنزل الله تعالى آية الشخيير .

فبدأ بعائشة فقال : ( إنى ذا كُرُ لك أمرًا ، ولا أحبُ أن تَمْجلى فيه ِ حتى تستأمرى أبَو يْك ) .

فقالت: ما هو ؟

فتلا عليها : « كَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ »(١) الآية .

فقالت عائشة : أفيك أستَأْم أبوى ؟ 1 إنّى أختار الله ورسوله ، وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترتُ .

فقال : ﴿ إِنَّ الله لم يبعثنى مُتَكَنِّناً ، ولكن بعثنى معلماً ميسِّراً ، لا تسألنى امرأةُ منهن عما اخترتِ إلا أخبرتها ﴾.

أنفرد بإخراجه مسلم.

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب ، الآية ٢٨

# البا بالحاد<sup>ع</sup>شر فی ذیر أولاده وعددهم

عن ابن عباس قال : كان أولَ من ولد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكة قَبْل النبوة : القاسمُ ، وبه رُيكَنْي .

ثم ولد له زينب ، ثم رقية ، ثم فاطمة ، ثم أم كلثوم .

ثم ولد له في الإسلام : عبدُ الله ، فَسُمِّي الطيب ، والطاهر .

وأمهم جميعاً ، خديجة بنت خُويلد .

وكان أول من مات مِنْ ولده : القاسم ، ثم مات عبد الله عز

فقال الماصُ ابن وائل : قد انقطع ولده فهو أَبْـتَر .

فَأْتُولَ اللهُ تَعَالَى: « إِنَّ شَانِئِكَ هُو الْأَبْتَرَ »(١).

• عن جبير بن مطم ، عن أبيه قال : مات القاسم وهو ابن سنتين . وقال محمد بن عمر : كانت سُليمي مولاة صفية بنت عبد المطلب ، وكانت تقبل خديجة في أولادها ، وكانت تَعقُ عن الفلام شاتين ، وعن الجارية شاة ، وكان بين كل ولدين لها سنة ، وكانت تَسْتَرْضِع لهم ، وَيُعَدُّ ذلك قبلَ ولادتها .

<sup>(</sup>١) سورة الكوثر الآية ٣

قال أبو بكر البَرْق(١) :

يقال : إن الطّيب والمطيّب وُلِدا في بطن ، والطاهر والمُطَهّر ، ولدا في يطن .

والصحيح أن هذه الألقاب لـ « عبد الله » ، لأنه ولد في الإسلام . وأما إبراهيم ، فن مارية ، عاش ستة عشر شهراً : وقيل : ثمانية عشر . وأما زينب ، فهي أكبر ولده ، توفيت سنة ثمان من الهجرة .

وأما رُكَتَة ، فتزوَّجها عثمان ، وتوفيت على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة ، وتزوج بعدها أم كلثوم ، وتوفيت سنة تسع من الهجرة .

وأمّا فاطمة فولات قبل النبوة بخس سنين . والصحيح أنها أصغر بناته . وقد ذكر الزبير بن بكأر أن أصغر بناته ، رقيّة .

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى برق ، وهو بيت كبير من خوارزم ، والبرق بالفارسية بره ، ولد الشاة ، اللباب ١٩٤/١

أبواب سفيره

عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

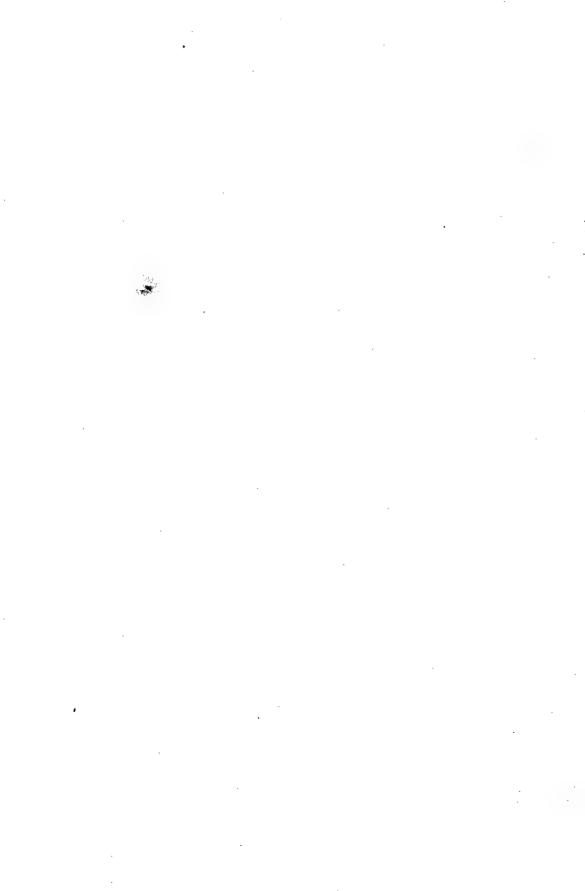

# ال*یا شیالاً ول ۔ فی ذ*کر الیوم الذی کان یشافر فیہ

- عن عبد الرجن بن كعب ، عن أبيه ، قال : قل ما كان رسول الله
   صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفَراً أن يخرج إلا يوم الجيس .
- ه عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحب يومَ الحيس ، ويستحب أن يسافر فيه .
- عن عائشة قالت : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسافر يوم الاثنين والخيس .

# البائسانيانى فى ذكر ما كان يقوله إذا خرج للسفر

- عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال :
- (اللهم أنت الصاحبُ فى السَّفَر والخليفةُ فى الأهل، اللهم إنى أعوذ بك من الفتنة فى السَّفَر والكاّبة فى الْمُنْقَلَب، اللهم اقبض لننا الأرض، وهَوِّن علينا السفَر).

عن عبد الله بن سَرْجِس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج
 ف سفر قال :

( اللهم إنى أعوذ بك من وَعْثَاء السفّر ، وكَابَة الْمُنْقَلِب ، والحَوْر بعد الكَوْر (١)، ودعوة المظاوم ، وسوء المنظر في الأهل والمال) يبدأ بالأهل.

انفرد بإخراج هذا مسلم .

عن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ، كان إذا ركب
 راحاته ، يعنى إلى السفر ، كبّر ثلاثاً مم قال :

« سبحان الذى سخّر لنـا هذا وما كنا له مُقْرنين(٢). وإنا إلى ربنا لَمُنْقَلبون » .

ثم يتول ( اللهم إنى أسألك في سفَرى هذا ، البرَّ والتقوى ، ومن العمل ما تَرْضَى ، اللهم هوَّن علينا السَّفَر ، واطَو لنا البميد ، اللهم أنت الصاحبُ في السفر والخليفة في الأهل ، اللهم اصحَبْناً في سَفرنا ، والحَلْفنا في أهلنا ).

عن على بن ربيعة قال : رأيت عليًا أتي بدابة ليركبها ، فلما وضع رجله في الرّكاب قال : « بسم الله » .

فلما استَوى عليها قال :الحد لله ، سبحان الذى سَخَّر لنا هذا وما كُنَّا له مُثْرِ نين ، وإنَّا إلى ربنا لَمُنْقلبون .

ثم حمد الله ثلاثاً ، وكبّر ثلاثاً ، ثم قال :

سبحانك ، لا إله إلا أنت ، قد ظَلمتُ نفسي فاغفر لي .

<sup>(</sup>١) الحور : النقصان . والكور : الزيادة .

<sup>(</sup>٢) مقرنين . أى : مطيقين و تادرين .

ثم نحك فقلت : مم تضعك يا أمير المؤمنين ؟

قال : رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فعلَ ما فعلتُ ، ثم ضحك . فقلت : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : يعجب الربُّ مِن عبده إذا قال : ربًّ اغفر لى . يقول الله تعالى : (عَلِم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى ) .

## الباب الثالث

### كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودِّع المسافر

عن سالم أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سَفَراً : أُدْنُ منى أودً عك ، كاكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودً عنا فيقول :

(أستودعُ الله دِينَك، وأمانتك، وخواتيمَ عملك).

عن ابن عمر قال: كان اللهي صلى الله عليه وسلم إذا ودَّع رجلا
 من أصحابه قال: (زوّدك الله التقوى وغفر ذنبك ولَقَاك الخيرَ حيث توجّهت).

## البائي الرابع

### كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السَّفَر

عن أسامة أنه سُئل عن سَيْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأنا شاهد (١) ، قال : كان سيره العَنَق (٢) ، فإذا وجَد فجوة نَصَّ ، والنَّصُّ : فَوْق العَنَق .

أخرجاه.

## الياسي الخامش فيما كان يقول إذا تزل منزلا من الليل

عن ابن عبر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو سافر فأدركه الليل بأرض قال :

(رَبِّى وربُّكِ الله ، أعوذ بالله من شَرِّكِ وشرِّ ما فيكِ ، وشرِّ ما دَبَّ عليكِ ، أعوذ بالله من شرِّ كل أسلم وأستود ، وحيَّةٍ وعقرب ، ومن شرَّ ساكيى البلد، ومن شرِّ والدروما ولَد).

<sup>(</sup>٩) القائل هو عروة والحديث فى البخارى : عن هشام بن عروة ، عن أبيه أنه قال : سئل أسامة المخ صحيح البخارى ٢٣٥/١ .

<sup>(</sup>٢) العنق: نوع من سير الإبل، فيه إسراع.

# البائبالسّاديُّ فيما كان يقوله في السحر

من أبى مريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا كان فى سَقَرِ وأَسْحَرَ يقول . (سمع سامع بمند الله وحُسْن بلائه علينا ، ربَّنا صاحبنا وأفضِل علينا ، عائداً بالله من النار ) .

# الباب السابع

### في تنفله على الراحلة

عن أنس قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، إذا أراد أن يصلَّى على راحلته ، استقبل القِبْلَة ، وكبَّر للصلاة ، ثم خلَّى عن راحلته ، فصلَّى حيث ما توجَّهت به .

# البات التامن فيما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السَّفر

عن ابن عر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا قَلَلَ من غَزْدٍ ، أو حَجَّ ، أو مُعْرة ، يكبِّر على كل شَرَف (١) من الأرض ثلاث تكبيرات ، ثم يقول :

( لا إله إلا الله وَحده لا شريك له ، له الْملْك وله الحدومو على كل شيء قدير . آيبون تاثبون عابدون ، لربنّا حامدون، صدق الله وَعْدَه، و نَصر عَبْدَه و مَرَم الأحزابَ وحده ) .

أخرجاه .

عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد
 الرجوع من السفر قال: (آيبون تائبون لربّنا حامدون).

فَإِذَا دَخُلَ عَلَى أَهَلَهُ قَالَ : (أَوْبَا أَوْباً ، لَرَبَنَا تَوْباً ، لا يِغَادِر عَلَيْنَا حَوْ باً(٢)).

<sup>(</sup>١) شرف: أي : مرتفع من الأرض.

<sup>(</sup>۲) حوباً : أي : ذنباً .

## الباسي لتاسع

### فيما كان يصنع إذا قدم من السفر

- عن عبد الرحن بن كمب بن مالك عن أبيه قال :
- كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَقْدَم من سفر إلا نهاراً في الضُّحا .
  - فإذا قدم ، بدأ بالمسجد ، فصلَّى فيه ركمتين ، ثم جلس .
- عن كعب بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ، بدأ بالمسجد ، فصلى فيه ركمتين ، ثم يقعد ما قدار له في مسائل الناس وسلامهم .

# البارلياشيرٌ ف آنه كان لا بعرق أمله ليلا

عن أنس بن مالك أن رسول لله صلى الله عليه وسلم كان لا يَطْرُق أُهُ لَهُ لَهُ لَا يَعْلُرُق أُهُ لَهُ لَا لَا يَطْرُق أُهُ لَهُ لَهُ لَا كَانَ بِدخل عليهم غُدُّوَةً أُو عِشاء .

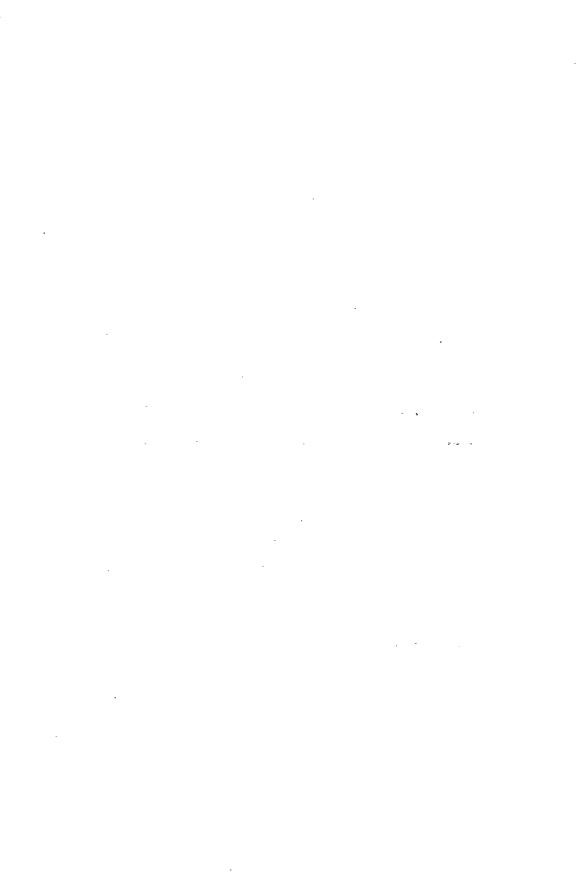

# أبواب آلات حزب

'حَيْـ كَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَـ لَمْ

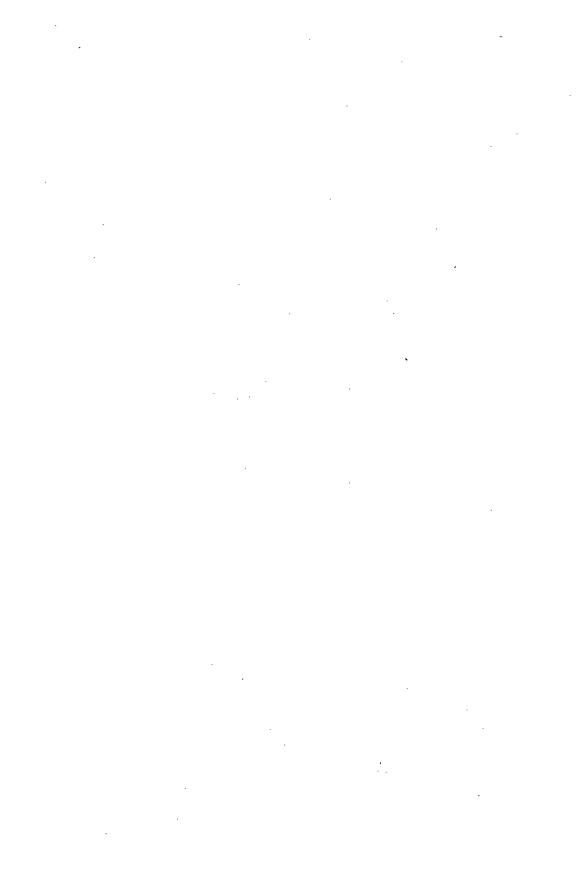

## الباب الأول

### فی ذکر سیفه

- عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفّل سيفه ذا النِقار بوم بَدْر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد(١).
- عن على قال : كان اسمُ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم
   ذا النقار.
- عن ابن عاصم قال: أخرج إلينا على بن الحسين سيف رسول الله
   صلى الله عليه وسلم فإذا قبيعته (٢) والحلقتان اللتان فيهما الحائل ، من فضة .

قال: فسكَلْته ، فإذا هو قد نحل (٣)، كان سيفاً لمنبّه بن الحجاج السّهمى، اتخده رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ رَدْر ،

عن أنس قال : كانت قُبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم
 من فضة .

<sup>(</sup>۱) فى صحيح البخارى : « ورأيت فى رؤياى هذه أنى هززت سيفاً فانقطع صدره ، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ، ثم هززته أخرى ضاد أحسن ماكان ، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع للمؤمنين » ـ

 <sup>(</sup>٧) القبيمة : ما على رأس مقبض السيف ، من فضة ، أو حديد ، أو غيرها .

<sup>(</sup>٣) نميل ; دق ٠

## البامِ الثاق بی دیم مدمه

- عن على قال : كان اسم درع النبي صلى الله عليه وسلم ، ذا الفُضول .
- عن جابر بنعبد الله قال: أخرج على بن الحسين لنا درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هى كانية رقيقة ، ذات زَرَافين (١) ، فإذا علقت بزوافينها ، شرت ، فإذا أرسلت ، مَسَّت الأرض .
- ه عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال : كانت فى درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقتان من فضة .
- و من السائب بن زيد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد ، دِرْعان ، قد ظاهَر بينهما .

# البائبالثالث

### فی ذکر مغفرہ

عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى وأسه مِنْفَر عن حديد.

<sup>(</sup>١) الزرافين جمع زرفين وهي : الحلقة .

# البائلالع

### ني د کر توسه

عن ابن عباس قال : كان رسول الله على الله عليه وسلم يخطبهم
 يوم الجعبة في السُّفَر ، متوكناً على قوسٍ قائماً .

### الهاب أنخايرش بی دي ديد

عن أنس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم رمح أو عصا ،
 تُرْكُرُ له ، فيصلّى إليها .

# البابالسادس

#### في لا كر حربته

- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تُر كُو له الحَرْبة .
   فتوضع بين يديه ، فيصلى إليها والناسُ وراءه .
  - وكان يفعل ذلك في السفَر ، فمن مَمَّ ، اتخذَها الامراء .
  - عن ابن يزيد قال: بعثني نجدة الحَرُوري إلى ابن عباس أسأله:
    - هُلُ [كَانَ ] يُسْتَرَ بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرُّ به ؟
      - قال : نم . في خيبر .

## البامِساليج في ذكر رايته ويواله

- عن عبد الله بن بُرَيدة ، عن أبيه ، أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض .
- عن عائشة قالت: كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض ،
   وكانت رايته سوداء من مِرْط لعائشة مُرَحِّل(١) .
- عن يونس بن عُبيد موكى محمد بن القاسم قال: بعثنى محمد بن القاسم إلى البراء بن عازِب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ قال: كانت سوداء مربَّمة من نَبرة (٢).
- عن إبن عباس قال : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ، ولواؤه أبيض مكتوب فيه : « لا إله إلا الله محمد رسول الله » .
- عن الحسن قال : كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تستى الثقاب .

<sup>(</sup>١) للرط :كساء من صوف أو خز . والمرحل : الذى فيه صور الرحال . .

<sup>(</sup>٧) النمرة : بردة من صوف .

# الباس*ب*النامِن فی د تو تصیبه

- عن أبى سميد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبُّ المراجينَ ، فلا يزال فى يده منها شىء ، فدخل يوماً المسجد وفى يده عرجون، فرأى نخامةً فى القبلة فحكمًا بالمرجون.
- عن أبى الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يخطب
   وفى يده يخْصَرة(١).
- عن على بن أبى طالب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيم
   الغَرْقَد ، فقعد ومعه مِحْصرة ، فنكس ، وجعل ينكت يده .

قال المسنف : كان له قضيب ، وهو اليومَ عندَ الخلفاء .

## البامــالناسع ف د تر عصاه

 عن ابن عباس قال : التوكؤ على العصا من أخلاق الأنبياء ، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عصا يتوكأ عليها ، ويأس التوكؤ على العصا .

<sup>(</sup>١) الخصرة : ما يتوكأ عليه ، وما يشير به الحطيب إذا خطب .

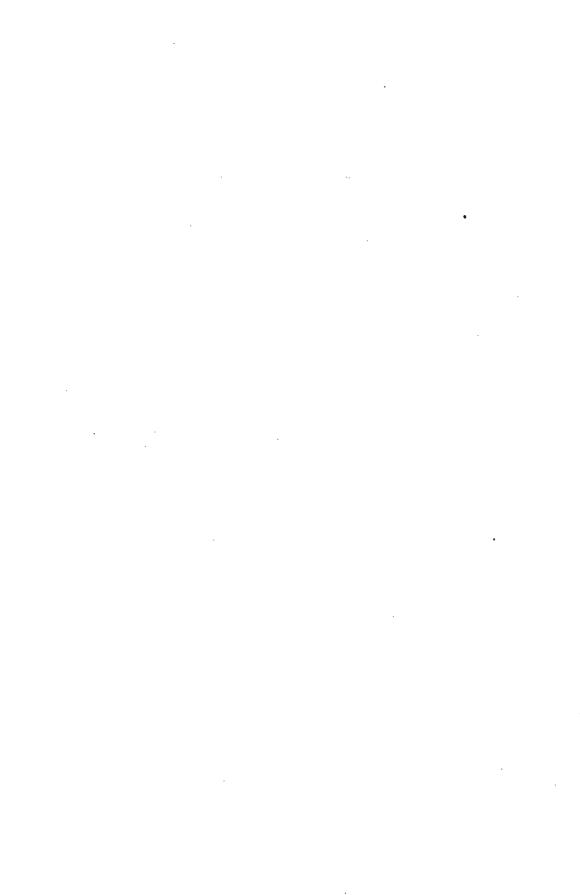

# أبواب غزوانه

عليه الصّلاة وَالسِّلام

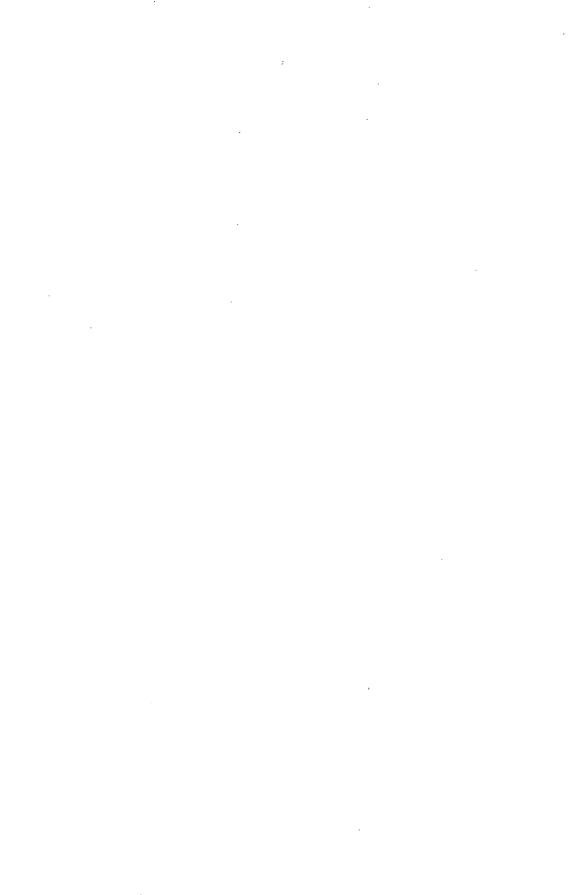

غرّا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبماً وعشرين غزاة قاتل منها
 ف تسع : بَدْر ، وأحد ، والرّيسيع ، والخندق ، وتُرّ بظة ، وخَيبر ، والنتح ،
 وحُنين ، والطائف .

وقد قيل : إنه قاتل في بني النضير ، وفي غزاة وادى القُرى ، وفي النابَة .

ونحن نشير إلى غزواته إشارة لطيفة ، إن شاء الله تمالي .

# الباسب الأول في دعم ما كان يقوله إذا غزا

عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال:
 ( اللهم أنت عَضُدى ، وأنت نصيرى ، وبك أقاتيل ).

# البائلاياني

#### في ذكر غزاة الأبواء

وهى غزاة وَدان وهى أولُ غزاة غزاها رسولُ الله صلى الله عليه
 وسلم بنفسه ، وذلك على رأس اثنى عشر شهرا من الهجرة .

وحمل اللواء حمزةُ ، وخرج فى المهاجرين ، ليس فيهم أنصارى ، حتى بلغ . الأَبْواء ، يعترضُ عِيرًا نَارِيش ، فلم يَكْق كيداً (١) .

وواعَد تَغْشِیُّ بن عمرو الدَّمْری وهو سیدهم ، علی أن لا بغزو بنی ضَئْرة ولا كَبْغُزُونه . وكتب يبنه ربينهم كتابا .

وانص ف إلى المدينة ، وكانت غيبته خس عشرة ليلة .

<sup>(</sup>۱) كيداً . أى : حرباً . قال فى الصحاح : وربما سمى الحرب كيداً . يقال : غزا فلان فلم يلق كيداً ( أى حرباً ) وكل شىء تمالجه فأنت تسكيده . ا ه للراد منه .

# البامِ الثالث في غزاة بواط

• وكانت فى ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من مُهَاجِره ، وحمل اللواء ، سمـدُ بن أبى وقّاص ، واستخلَف على المدينة ، سمدَ ابن مماذ(١) .

وخرج فى مائتين من أصحابه ، يعترضُ عِيرَ قريش ، وكان أمية بن خَلَفَ فيها ، ومائة رجل من قريش ، وألفان وخسمائة بعير .

فبلغ بُوَاطًا ، وهي جبال هيّنَة ، من ناحية رُضُوى . وبين بواط والمدينة ، نحو من أربعة بُرُدٍ ، فلم كِنْق كيداً ، فرجع إلى المدينة .

## الباب إلرابع

#### في غزاة طلب كرز بن جابر

على رأس ثلاثة عشر شهرا . وكان كُرْز قد أغار على سَرْح (٢) المدبنة فاستاقه ، فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واهى سَفُوان (٣) من ناحية بدر ، ففاته كُرُوز ، فرجع .

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام : واستخلف على المدينة ، السائب بن عثمان بن مظمون .

<sup>(</sup>٢) السرح: ما يرعى من النعم.

<sup>(</sup>٣) الأصل : شقرانِ . وهو تحريف .

# البالبلخامين

### في غراة ذي العشيرة(١)

على رأس سَعة عشر شهراً من مُهاجره . واستخلف على المدينة أبا سَلَمَة وخرج هو وأصحابه على ثلاثين بعيرا يَمْتَقبونها (٢) ، خرج يعترض عير (٣) قريش فيها أموالم ، فبلغ ذا المُشَيرة ، وبينها وبين المدينة ، تسعة بُرد ، ففاتوه .

وهى العير التي رجعت من الشام ، وخرجت قريش للدَّفع عنها ، فكانت وقعة بدر .

<sup>(</sup>۱) الذى فى المراجع كلها : غزوة العشيرة ، نسبت إلى للسكان الذى وصلوا إليه ، وهو موضع لبنى مدلج بـ « ينبع » .

<sup>(</sup>٢) يعتقبونها . أى يركبونها مناوبة .

<sup>(</sup>٣) الاصل: بعير . محرفة .

## البات السادس في غواة بدر

كان مع أبى سفيان أموالُ لقريش يتُنجر لهم بها ، وهو ف قلة من القدد.

فندب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصمابَه ، فخرجوا لطلب الأموالِ .

فبلغ أما سفيان ، فبعث إلى مكة تَعْمُمْم بن عمرو ، يَسْتَنْفر قريشا لأجل أموالم ، فجاء وقد جدع بعيره ، وشقّ قيمته وهو يقول :

يا معشر قريش . اللطيعة (١) ! أموالُـكم مع أبى سنيان ، قد عَرِض لما عَدُ وأَصَابُهُ ، لا أرى أن تُدُركوها ، النوثُ النوث .

فتجهروا سراعاً ، وخرجوا .

عن ابن عباس قال : رأت عانكة ُ بنت عبد المطلب ، قبل قدوم مَن ابن عباس قال : رأت عانكة ُ بنت عبد المعلب ، قبل قدوم مَنْ بثلاثِ ليالِ ، رؤلا أفزعتها ، فأخبرت بها العباس وقالت :

قَد تَعَوَّفَتُ أَن يَدَخَلُ عَلَى قَوِمَكَ مَنْهَا شَرَ<sup>مُ</sup> .

رأيتُ راكباً أقبلَ على بمبر له ، حتى وقف الأَبْطَح ، ثم صرخ بأعلى صوته :

انفروا يا آل غُدَر لمسارعكم في ثلاث ، فاجتمع له الناسُ .

ثم دخل المسجد ، والناس يقبمونه ، فمثّل به بميرُه على ظهر الكمبة ، فصرخ :

<sup>(</sup>١) قال في الختار من الصحاح : اللطيعة : العير (قافلة الجال) التي تممل الطيب ويز التجار .

ألا انغروا يا آل غُدرَ لمصارعكم في أملات .

ثم مثل به بسیرُه علی جبل أبی تُتیس ، فصرخ بمثلها ، ثم أخذ صغرةً ، ثم أرسلها ، فأقبلت تهوی .

حتى [ إذا ](١) كانت بأسفل الجبل ، آرْفَضَتْ(٢) في ييتُ من بيوت مكة ، ولا دإرٌ ، إلا دخلتها منه فَلْقَة(٣) .

فقال المباس: رؤله، فاكتممها(٤).

ثم خرج العباسُ فلق أبا جهل فقال : يا بنى عبد المطلب ، متى حدَّ مَت هذه النبيَّةُ فيكم ؟ ! قلت : وما ذاك ؟

قال: رؤيا عاتكة ، أما رضيتم أن يتنبّأ رجالكم ، حتى تتنبّأ نساؤكم ؟! فإن مضت الثلاث ، ولم يكن من ذلك شىء ، كتبنا عليكم كتاباً ، أنكم أكْذَبُ أهل بيت في العرب ،

قال العباس: فأنكرتُ أن تكون رأت شيئاً ..

قال : فلم تبق امرأة (٥) من بني عبد المطلب إلا جاءت فقالت :

أقررتم لهذا الخبيث أن يقع في رجالكم ، ثم قد تناوَلَ النِساء ؟

· فخرجتُ لأتمرُّض له ، فرآنى فاستتر فقلت :

هذا قد فَرِق(٦) أن شاتمتُهُ . وإذا هو قد سمع صوتَ صَمْصُم .

27.

 <sup>(</sup>۱) من ابن هشام .
 (۲) ادفخت . أى : تفتئت وتفرقت .

<sup>(</sup>٣) فلقة . أى : قطمة .

<sup>(</sup>٤) ابن هشام: والله إنها لرؤيا فاكتميها ، لا تذكريها الاحد .

<sup>(•)</sup> الأصل : إلا امرأة ، وما أثبته عن ابن هشام .

<sup>(</sup>٦) فرق . أى : خاف .

والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربُّك فقاتلا إنّا همنا قاعدون .

والذى بعثك بالحق ، لو سِرْت بنا إلى بَرْك النماد ، يعنى مدينة بالحبشة (١) ، لجالَدْنا مَنْ دونه .

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً .

ثم قال : أشيروا عَلَى . وإنما يريد الأنصار .

فقال سعدُ بن مُعاذ : امض لما أردتَ ، فوالذى بعثك بالحق ، لو استعرضتَ بنا هذا البحر فَخُضته ، لَخَضناه ممك ، إنا لَصُبُر عند الحرب ، فَسِرْ بنا على بركة الله .

فقال : سيروا على بركة الله وأبشروا ، فإن الله قد وعدى إحدى الطائنتين ، والله ، لَـكَأَنَّى أنظر إلى مَصَارع القوم .

ثم سار حتى نزل قريباً من بدر .

ونجا أبو سنيان بالعبر ، ثم بعث إلى القوم : إن الله قد نجَّى أموالـــكم فارجموا .

فَقَالَ أَبُو جَهُلَ : وَاللَّهُ لَا نُرْجِعَ حَتَّى نُرِّدَ بَدُرًا .

<sup>(</sup>١) برك النهاد : موضع على خس ليال من مكة إلى جهة البين ، وقيل : هي أقاصي هجر ، أو أقصى البين .

وكانت بدر موسماً من مواسم المرب، يجتمع لما سوق كل عام .

فُنقيم هناك ثلاثاً ، ونَنْحَر الْجزُر ، ونطم الطمام ، ونشرب الخور ، وتضرب علينا القيانُ(١) ، وتسمع بنا العربُ ، فلا يزالون يها بوننا أبداً .

فبلغ ذلك أبا سفيان فقال : واقوماه ، هذا عملُ عمرو<sup>(۲)</sup> بن هشام . يعنى : أبا جهل . ثم لحق بالمشركين فضى معهم .

وبُنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشٌ فكان فيه .

و نظر تُمَير بن وَهُب إلى أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصابه : أرى نَوَ اصح يثرب تحمل الموتَ الناقع ، ما لهم مَلْحَاً إلا سيوفَهم .

والله ما أرى [ أن ] مُيقْتَل رجلُ منهم حتى يَقتل رجلاً منكم .

فإذا أصابوا منكم مثل عددهم، فلا خير في العيش بعد ذلك.

فَهُمَّ عُتَبَّةً بِالرَّجُوعِ ، فقال له أبو جهل : انتفخَ سَخْرك (٣) .

وعقد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الألوية ، واستقبل القبلة ومدًّ يديه وقال :

« اللهم إنْ تَهلك هذه العصابة ، لا تُعْبَدُ في الأرض » .

فا زال يستنيث حتى سقط رداؤه ، فأتاه أبو بكر ، فأخذ رداءه فردّاه ، ثم النزمه من وراثه ثم قال : يا نبى الله كفاك(٤) مُناشدتك(٥) ربك ، فإنه سيُنْجز لك ما وعدك ،

<sup>(</sup>١) القيان: المنتيات. (٧) الأصل: عروة. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) انتفخ سحره : جبن . والسحر : الرئة .

<sup>(</sup>٤) الآصل: كذلك. وهو تحريف.

<sup>(</sup>e) مناهدتك . أى : إلحاحك عليه ومطالبتك له .

وخرج عُتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد ، فدعا إلى المبارزة .

فِيرِج فِتْية من الأنصار فقالوا : مالنا بكم من حاجة .

ثم نادى مناديهم : يا محد ، أخْرِج إلينا أكفاءنا من قومنا .

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يا حمزة قُمْ ، يا عبيدة قُمْ ، يا على تم . فقالوا : أكفاء كرام .

فبارز عبيدةُ عتبة ، وبارز حزةُ شيبة ، وبارز على الوليد .

فقتل حمزةً عُتْبة ، وتَتل عليٌّ الوليد ، واختلفَ عبيدةٌ وعتبة ضربتين ، كلاها أثمبتَ صاحبَه ، فكرَّ حمزةُ وعلىّ على عُتْبة ، فقتلاه .

ثم زَحف بمضُ الناس إلى بعض ، فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حفنةً من الحصباء ، فاستقبلَ بها قريشاً وقال : شاهَتِ الوجوه .

ثم قال لأصحابه : شُدُّوا .

ونزلت الملائكة ، فجاءت ريخ ثم ذهبت ، ثم جاءت ريخ أخرى م

فكان في الأولى ، جبريل في ألف .

وفي الثانية ، ميكائيل في ألف.

وفي الثالثة ، إسرافيل في ألف .

وكان سِيماً الملائسكة ِ ، عمائمُ خُضْر ، وصفر ، وحو من نود ، وهم على خيل ُ بلْقٍ .

وسمع المشركون خَمْحَمة الخيل ، وكان المسلم يَكْبُعُ الكافر ليقتله ، فيقع رأسُه قبلَ أن يصل إليه .

فكانت المزيمة .

فَتُتِل مِن مَناَديد القوم سبعون ، وأُسِر سبعون ، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجابه في الأسارى .

فقال أبو بكر : هؤلاء بنو الم والعشيرة ..

و إنى أرى أن نأخذ منهم الفِدْية ، فتكون قوة لمنا على الكفار .

وعسى أن يَهْدِيهِم [ الله ] .

فقال عر: والله ما أرى ما رأى أبو بكر ، ولكنى أرى أنْ تمكّنى من فلان - قريب لعمر - فأضربَ عنقه ، وتمكن عليًا من عَقِيلَ فيضربَ عنقه ، وتمكن حمزة من فلان أخيه ، فيضرب عنقه ، حتى بعلم الله أنه ليست فى قلوبنا هَوادَةُ للشركين ، هؤلاء صَناديدهم وأثمتهم .

فَـالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى قول أبى بكر ، فأخذ منهم الفِداء.

عن عبد الرحمن قال: إنى لواقت بوم بدر في الصف.

فنظرتُ عن يميني وشمالي ، وإذا أنا بَيْنَ غلامين من الأنصار ، حديثة أسنالهما فِتمنَّيتُ أنْ لو كنت بينَ أضْلَم(١) منهما .

فغمزني أحدهما ، فقال لي : يا عم ، هل تَعرف أبا جهل ؟

قلت : نعم ، وما حاجتُك إليه يابن أخي ؟

قال : بلغنى أنه سبِّ(٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والذى نفسى

<sup>(</sup>۱) أضلع : أقوى . (۲) وتروى : يسب .

بيده ، لو رأيتهُ لم يفارق سوادى(١) سوادَه ، حتى يموتَ الأُعْجل.

قال : فغمزنى الآخر فقال لى مثلها . فتعجَّبتُ لذلك .

ثم لم أنشب أنْ نظرت إلى أبى جهل يزول (٢) فى الناس ، فقلت لم : ألا تَرَيان ؟ هذا صاحبكما الذى تسألان عنه .

فاستقبلهما فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسَلم فأخبراه ، وقال كلُّ واحد منهما : أنا قتلته .

فنظر فى سيفيهما وقال : كلاكما قتله ، وقضى بسّلَبه ، لمعاذ بنُ عمرو ابن الجوح .

وهما : معاذ بن عمرو ، ومعاذ بن عَفْراء .

أخرجاه في الصحيحين .

• عن أبى عبيدة قال : قال عبد الله : انتهيتُ إلى أبى جهل يومئذ ، وقد ضُر بت رجله وهو صريع ، وهو يذبُّ الناسَ عنه بسيفٍ له ، فأخذته فضر بته حتى قتلته ، فقلت :

الحد لله الذي أخزاك الله يا عدوَّ الله .

قال [ إنْ ] هو إلا رجلٌ قَتَله قومُه .

فِعلت أتناوله بسيفٍ لى غير طائل ، فأصبتُ يدَه فندر سيفُه (٣) فأخذْته فضربته حتى قتلته .

<sup>(</sup>١) سوادى . المراد : جسمى .

والمنى : لم يفارق جسمه جسمى حتى يموت الاعجل .

 <sup>(</sup>۲) وتروى : يجول . (۳) ندر . أى : سقط .

قال : ثم خرجتُ حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، كأنما أُقَلُّ من الأرض فأخبرته فقال : آلله الذي لا إله إلا هو ؟ فردَّدها ثلاثا .

فقلت : الله الذي لا إله إلا هو .

فرج يمشى حتى قام عليه فقال:

الحد لله الذي أخزاك يا عدوَّ الله ، هذا كان فرعونَ هذه الأمة ١

عن عطية بن قيس قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
 من قتال بدر ، جاءه جبريل عليه السلام على فرس عليه درعه ورمحه ،
 وقد عصّب النبارُ رأسَه فقال :

يا محمد إن الله عز وجل بعثني إليك ، وأمرنى أن لا أفارقك ، حتى تَرَّضَى . أرضيتَ ؟

قال : نعم رضِيتُ . فانصرف .

## البابالسابع

### في إلقاء رءوس المشركين في القليب

عن طلحة أن نبئ الله صلى الله عليه وسلم أمر بأربعة وعشرين رجلًا
 من صَناديد قريش يوم بدر ، خبيث نخبّث .

وكان إذًا ظهر على قوم ، أقام بالعَرْصة ثلاثة أيام .

فلما كان ببدر اليوم الثالث ، أمر براحلته فشُدَّ عليها رَّخُلُها ، ثم [مشى و](١) اتبعه أسحابه ، فقالوا(٢) : ما نرى ينطلق إلا لبمض حاجته . حتى قام على شقة الرَّكِى(٣) ، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم :

يا فلان ابن فلان ، ويا فلان ابن فلان ، أيسر كم أنسكم أطعتم الله ورسولًه ، فإنا قد وجَدْنا ماوعَدنا ربّنا حقّا ؟

فقال عمر : يا رسول الله ، ما تُسَكِلِّم من أجسادٍ ، لا أرواح لها فيها . فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم :

والذي نفسُ محمد بيده ما أنتم بأسمَعَ لــا أقول منهم .

ولدن من الله على الله على أشمه من الله عنوا الله عنه الل

<sup>(</sup>١) من البخارى . (٧) الأصل : وقال . وما أثبته من البخارى .

<sup>(</sup>٣) شقة الركى : طرف البثر .

# الباليسالثامن في غزوة بن قينقاع

وكانت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً . وكانوا يهوداً.
 فمل لواءه حمزة ، واستخلف أبا لبابة .

وكانوا وادَعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غدَروا . فحاصره ، فنزلوا على حكه ، وأن له أموالهم ولهم النساء والذُّرية .

## البائلانايع

### غزاة السويق

• على رأس اثنين وعشرين شهراً. واستخلَف أبا لُباَية . وذلك أن أبا سفيان ، حرَّم الدَّسم حتى كِأخذ بثاره من محمد وأصابه .

فوصل إلى نحو المدينة ، فتتل رجلين ، وحرق أبياتاً ، ورأى أنّ يمينه قد حَلَّت ، فهرب .

فبلغ ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فخرج في إثرهم .

وجعل أبو سفيان وأصحابه يتضفّنون ، أحتى 'يلْقون جُرُب السّويق ، فيأخذها السّدون ، فلم يلْحقوه ، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم .

## المباري\_العايشرُ غزاة قرقرة الكلد

على رأس ثلاثة وعشرين شهراً.

حمل لواءه على أبن أبى طالب، واستخلف ابن أم مكتوم، فظفر بِنَعَمَ ، تبلغ خسمائة بعير، ورجع.

# البالبكادئ شر

#### غزوة غطفان

على رأس خسبة وعشرين شهراً ، واستخلف عثمان بن عفان .
 وذلك أنه بلغه أن جُماً قد تجمعوا فخرج ، فهربوا منه .

وجاء غَوْرث بن الحارث ، والنبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ، وبيده سيف فقال :

> من كيمنعك منى ؟ فقال : ﴿ الله ﴾ فأسلم(١) . ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) الذى فى الروايات أنه لم يسلم ، وقال : ولسكنى لا أقاتك ، ولا أكون مع قوم يقاتلونك .

## **البامِ الثاني**مشر غزاة بق سلیم

على رأس سبعة وعشرين شهراً ، بناحية الفرع (١).
 وذلك أنه بلغه أن بها جُماً من بني سُكَيم ، فخرج فتفرقوا .

## الباميالثالثعشر

### غزاة أحد

لمَّا رجع مَنْ حضر بدراً من المشركين إلى مكة ، وجدوا الييرَ التي قدم بها أبو سفيان موقوفة على دار الندوة ، فشَتْ أشرافُ قريش إلى أبى سفيان وقالوا : نحن طَيَّبو الأنفُس بأن نجهر بريخ هذه المير ، جيشاً إلى محد .

قال أبوسفيان : أنا أولُ من أجابَ إلى ذلك ، وبنو عبد مناف معى . فباعوها . فصارت ذهباً ، وكانت ألف بعير ، وكان المالُ خسين ألف دينار ، فسلم إلى أهل العبر رءوسَ أموالهم ، وعُزلت الأرباح ، وبعثوا إلى العرب

<sup>(</sup>١) قال فى للصباح : والفُرع وزان «قُفْل» عمل من أعمال للدينة ، والصغراء . وأعمالها من الفُرع، وكانت من ديار «عاد» .

وقى القاموس ، الفرع موضع من أضخم أعراض للدينة .

يَسْتنفرونهم ، وأجمعوا على إخراج الظنمن(١) ممهم ، ليذكروا بهم بدراً ، فَيَكُونَ أَشَدَّ لِمْ فِي القتال .

وخرجت قريش ، ومعهم أبو عامر الراهب ، وهم ثلاثة آلاف ، فيهم سبعائة دارع ، ومعهم مائتا فرس ، وثلاثة آلاف بعير ، وكانت الظّمن معهم : خس عشرة امرأة .

فساروا حتى نزلوا ذا الْحُلَيْفة .

وكان سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة ، وأُسَيْد بن حُضَير ، ببابرسول الله عليه وسلم في عدة من الناس، وحُرست المدينة .

وكان رَأْيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من المدينة .

فطلب فتيانُ أحداثُ ، لم يشهدوا بدراً ، أن يخرجوا ، حرصاً على الشهادة .

فصلَّى الجمعة ثم وعظهم ، وأمَرهم بالجد والاجتهاد ، ثم صلى المصر ، ودخل بيته ومعه أبو بكر وعمر ، فعَنَّماه وألْبَسَاه ، وصُفَّ له الناسُ .

فخرج وقد لبس كأمنه وتقلّد السين ، وألقى التُرْسَ من وراء ظهره ، وعقد ثلاثةَ ألوية ، واستخلف على المدينة ابنَ أم مكتوم .

ثم ركب فرسه ، وتقلّد القوسَ ، وأخذ قِبلته (۲) بيده ، وفى المسلمين مائة دارع .

<sup>(</sup>١) الظمن ؛ جمع ظمينة ، وهي المرأة ما دامة في الهودج ، والمراد : النساء .

<sup>(</sup>٣) القبلة: صدر القوس.

واعتزَل ابنُ أَنِيّ فَى ثلاثمائة ، فبتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعائة ، وأقبل يسوِّى الصفوف وخلف « أحداً » وراء ظهره ، واستقبلَ القبلة ، وأقام خسين من الرماة .

[وأقام المشركون] على الميمنة ، خالدَ بن الوليد ، وعلى الميسرة ، عكرمة ، وعلى الخيل ، صفوان بن أمية .

وجمل نساء المشركين يضربن الدفوف ويقلن :

عَنْ بَنَاتُ طَارِقَ كَمْشِي عَلَى النَّمَارِقَ وَالْمِنْ لَوْ النَّمَارِقَ وَالْمِنْ فَا لِنَّانِقَ فَا لَوْ الْمَانِقِ أَوْ الْمَانِقِ أَوْ الْمَانِقِ فَا لَمْ اللَّهُ وَالْمِقَ أَوْ الْمِقَ فَرَاقَ غَيْرَ وَالْمِقَ أَوْ الْمِقَ

فأقبلوا وانكشف المشركون ، وأقبل المسلمون يأخذون الغنائم ، وأقبل جماعة من الرماة .

فنظر خالد بن الوليد إلى خَلَل ، فَكُرُّ<sup>(١)</sup> بالخيل ، وتبمه عكرمة ، وانتقضت صفوفُ المسلمين والدى إبليس لعنه الله : قُتِلَ محمد .

وثبَت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عصابة من أصحابه فأصيبت رُبَاعيّتِه ورماه ابنُ قَمِثة بحجر ، فكسر أنفه ورباعيته ، وشَجّة فى وجهٍه .

ورَمَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنَّ بن خلف بحَرَ به ، فات منها .

• عن سمد بن أبي وقاص قال:

<sup>(</sup>١) كرَّ . أي هجم .

لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويساره، رجلين عليهما ثياب بيضٌ، يقاتلان عنه أشدٌ القتال، ما رأيتهما قبلُ، ولا بعدُ.

أخرجاه .

• عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كُسِرت رُبَّاعيته يومَ أحد ، وشُجَّ في وجهه ، جمل يمسح الدم عن وجهه ويتول :

كِف يَعْلَج قُومٌ خَضَبُوا وَجِه نبيهِم بِالدَم ، وهو بدعوهم إلى الله تعالى ؟!!. فَنْزِلْتَ هَذْهِ الْآية : « لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَشْرِ كَثَى لا أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُهَذُّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَا لِمُونَ (١) » .

انفرد بإخراجه مسلم .

• عن أبى بشر المازنى قال : حضرتُ يومَ « أحد » وأنا غلام . فرأيت ابن قَمَّة ، علا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف .

فراً يت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهم على كتفيه في حفرة أمامه، على تُوارَى .

فِعلَتُ أَصبِح وأَنَا غلام ، حتى رأيت الناسَ يأتون إليه ، فأَنظر إلى طلحة ابن عبيد الله ، أخذ يحضه ، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ه عن أبى يوسف الفِرْيابى قال: لقد بلغنى أن الذين كسروا رُبَاعية النبى صلى الله عليه وسلم ، لم يولد لهم صبى ، فنبتت له رُبَاعية ا

عن الزبير بن بَكَّار ُقال : تُقل أُميةُ بن خَلف بَبَدْر ، وكان أخوه أبيّ بن خلف قد أسر يومئذ .

غلما فُدى ، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۱۲۸ .

إن عندى فَرَسًا أعلفه كلّ يوم فَرَقاً (١) من ذُرَة ، أَثْبَلك عليه : فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بل أنا أقتلك إن شاء الله ) .

فلما كان يومُ أَحُد ، وانحاز السلمون إلى شِعْب أَحُد ، أَبَعْسَ أَبَىُ ابْنَ خَلْفَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فحمل عليه فشدٌ ، فحمل عليه الزبير ابن العوام ، ومع الزبير الحربة .

فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطعنه بها فى تَرَ قوته فخرَّ صريماً. فأدركه المشركون فأرْسوه (٢) وله خوار ، فجعلوا يقولون: ما بك بأسُ. قال : أليس قال لى : أنا أقتلك .

فحملوه حتى مات بمرَّ الظُّهْران ، على أميال من مكة .

عن سعد بن معاذ أنه قال لأمية : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه قاتلك .

قلت : يحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أمية يوم بدر ، وقتَل أَبَى بن خَلَف يوم أحد .

ويحتمل أن يكون المني : يقتلك أصحابي .

عن البَرَاء مِن عارب قال : جَعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الزُّماة يومَ أحد ، وكانوا خسين رجلًا ، عبدَ الله بن جُبير ، وقال :

إن رأيتمونا تخطفنا الطيرُ، فلا تَبْرحوا حتى أرسل إليكم ، وإن رأيتمونا ظَهرنا على القوم ، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم .

فهزموه ، فأنا والله ، رأيت النساء يشتدون على الجبل ، وقد بدَتْ أَسُوقتهن وخلاخيلهن ، رافعات ثيابهن .

<sup>(</sup>١) قال في المصباح : والفرق بفتحتين ( فتح الفاء والراء ) مكيال . يقال إنه يسم سنة عشر رطلا . (٧) أرسوه : أقاموه .

فقال أصحابُ عبد الله بن جبير: الغنيمة ، ظَهَر أصحابكم فما تنتظرون أ قال ابنُ جُبَير: أنسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا قالوا: لَنَأْتَبِنَّ الناسَ ، فَلَنُصِيبنَ من الغنيمة .

فلما أتوه ، صُرفت وجوههم (١) فأقبلوا منهزمين ، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير اثنى عشر رجلا ، فأصابوا منهم سبعين رجلا .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب من المشركين يوم بدرٍ أربعين وماثة : سبعين أسيراً ، وسبعين قتيلا .

فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد ? ثلاثاً .

فنهام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه .

م قال: أف القوم ابن [أبى] قحافة: ثلاثاً. أفي القوم ابن الخطّاب الثلاثاً: ثم أقبل على أصابه فقال: هؤلاء قد قُتلوا، وقد كُفيتوهم.

فَمَا مَلَكَ عَمِ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ : كَذَبَتَ وَاللهَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، إِنَّ الذِينَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءُ كُلُهُم ، وقد كَبِقَى لك مَا يَسُووُك .

قال : وَلَمْ يَسُووْنَى ؟ ثُمَّ أَخَذَ يَرْتِجِزَ : أُعْلُ هُبَلْ ، أُعْلُ هُبَلْ .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا تجيبونه ؟

فقالوا : يارسول الله ما نقول ؟ قال : قولوا : « الله مولانا ، ولا مَوْلِي لـكم » .

<sup>(</sup>١) صرفت وجوههم : تميروا ، فلم يدروا أين يذهبون .

### البائ الرابع عشر

### في غزاة حمرًا. الأسد

على رأس اثنين وثلاثين شهراً ، وذلك أنهم لما انصرفوا
 من « أحد » بات الناسُ يُداوون جراحاتهم .

فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، أمر بلالاً ، فنادى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمركم بطلب عدوكم ، فلا يخرج ممنا ، إلا من شهدَ القتال بالأمس .

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووجهه مشجوج ، وشفته قد كُلت ، فمسكرَ به « حراء الأسد » ، وذهب العدوُ ، فرجع إلى المدينة .

## البا مِسالخامصُ في غزاة [ بني] التغيم

ملى رأس سبمة وثلاثين شهراً . خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكالمهم أن يعينوه في دية رجلين كان قد أكنهما ، فقتلهما عمره ابن أمية ، فقالوا : نفعل .

فتال عرو بن جعاش : أنا أظهر على البيت ، فأطرح عليه صخرةً .

فقال سَلاَّم بن مِشْكُم : لا تفعلوا ، فوالله ليُعْبَرَنُّ بما هَمُنْتُم به .

غِامه الخبر ، فتربّض (١) سريماً إلى المدينة ، وبعث إليهم :

أن اخرجوا من بلدى ، وقد أجَّلتكم عشرةَ أيام . فتجهَّزوا .

فأرسلَ إليهم ابنُ أبى : لا تخرجوا ، فإن معى ألفين من قومى وغيرهم ، وتُمدكم قُرُيظةُ وحلفاؤكم من غَطفان .

فطمع حُنِّيَّ فَقَالَ : مَا نَخْرِجٍ .

[ نفرج ] إليهم ، وعلى محمل رايتَه ، واستخَلَف على المدينة آبنَ أم مكتوم .

فقاموا على حصنهم يضربون النَّبَل والحجارة .

واعتزلتُهم قريظة ، وخللم ابنُ أَبَى وحلفاؤهم ، من غطفان . فحاصرهم ، وقطع تخلهم .

<sup>(</sup>١) تريش ; أوى وعاد .

فتالوا : نخرج من بلادك . فتحمُّلوا على سمَّائة بمبر .

فقال: اخرجوا، ولـكم دماؤكم وما حملت الإبلُ إلا الحُلْقة(١). فأخذ منهم خسين درعاً، وخسين بَيْضة، وثلاثمائة وأربسين سيناً. وكان ذلك خالصاً له، لم يُشهم منه أحداً.

### البام السادى شر

#### في غزاة بدر الموعد

وذلك أن أبا سنيان قال — لما انصرف عن أحد — : الموعدُ
 بيننا وبينكم بدر الصغرى ، رأس الحول .

فلما دنا الموعدُ ، كره أبو سفيان الخروجَ .

غرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ألف وخسائة ، وحمل لواءه على بن أبى طالب ، وخرجوا ببضائع لهم ، وكانت بدو الصغرى ، سُوقاً يقوم لهلال ذى القمدة ، فانتهوا إليها هلال ذى القمدة ، فباعوا وريحوا .

وخرج أبو سنيان حتى بلغ مَرَّ الظَّهران ، ثم رجع ، وقال : هذا عامُ جَدْب .

قال مجاهد: « الَّذِينَ قَالَ لَمُمُّ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَّمُوا لَـُحُّ ﴾ (٢) قال : هذا أبو سفيان ، قال : يا محمد موعدكم بَدْر ، حيث قَتِلتم أصابناً .

<sup>(</sup>١) الحلقة . أي : السلاح بجميع أنواعه .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران . آلآية س

قَانِطَلَقُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزلوا بدراً فوافَوا السوقَ ، فذلك قوله تعالى : « فَانْتَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلُ لَمْ "بَسْسَمُهُمْ سُومٍ »(١) والفضل : ما أصابوا من التجارة . وهي بدر الصنرى .

## البام السابع عشر

#### غراة ذات الرقاع

على رأس سبعة عشر شهراً . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسم أخيرً بأن أن أن تد جَموا له الجوع .

فَاسْتَخْلَفَ عَبَّانَ بِن عَفَانَ ، وخَرْجٍ حتى أَنِي مُحَالِمٌ ، بذات الرَّقَاعِ ، وهو جبل فيه 'بَقَع 'حر ، وسواد وبياض .

فرقَّ الجبل، فلم يجد إلا نسوةً فأخذهن ورجع.

وقيل: إن بها جاء غَوْرَت بن الحارث وقال: من يمنعك منَّى ١٠٥٠

<sup>(</sup>١) سودة آل عمران ١٧٤

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر هذا الحبر في الجزء الآول ص ٤٩٤ من هذا المكتاب.

### الباببالثامعتر

### فى غروة دومة الجندل

على رأس تسعة وأربعين شهراً . بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أن بها جماً كثيراً ، يظلمون مَنْ مرا بهم .

غرج فى ألف ، واستخلف سِبَاع بن عُرْ فطة .

فهجم على ماشيتهم ، ورِعائهم ، فأصاب من أصاب ، وهرب من هرب ، ورجع إلى المدينة .

## البا مُسالتاسع عشر في ذكر غزاة الديسيع

• وهو اسم بثر لبنى المُصْطَلِق ، وكان سيدهم ، الحارث بن أبى ضِرار ، وكان جَع لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

غَرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ، وترامَوا بانتَبْل ساعةً .

ثم أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصابَه ، فحملوا حملةً واحدة .

. فقُتل عشرة من العدو ، وأسر الباقون .

ولم ميقتل من المسلمين ، إلا رجل واحد .

وستى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الرجال والنساء ، والذرية والنّم . وكانت الإبل ، ألنَى بعبر ، والشاء خسة آلاف ، والسّبى ماثتى أهل بعث .

وجُعلَت جُورَيرية بنت الحارث ، في سهم ثابت بن قيس ، وابن م له ، فكاتباها .

وقيل: في سهم ثابت بن قيس وحده .

غادت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها ، فأدّى عنها وتزوّجها .

فقال الناس: أصهارُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يُسْتَرَقُون ! فأعتقوا ما كان في أيديهم .

### البائب العشرون

#### فى ذكر غزاة الخندق

وهى غزاة الأحزاب .

لنَّا أَجْلَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بنى النَّضير ، خرج نفر من أشرافهم إلى مكة ، فألَّبوا قريشاً ودَعَوْهم إلى الخروج ، واجتمعوا معهم على قتاله ، ثم خرجوا ، فأتوا غطفان و [ بنى ] مثليم ، فغارقوهم على مثل ذلك .

وتجهزت قريش وجمعوا ، فكانوا أربعة آلاف .

وعقدوا اللواء في دار الندوة ، وقادوا معهم ثلاثمائة فرس وألفاً وَخُسمائة بعير، وخرجوا(١) يتودهم أبو سفيان.

وواقَتْهم بنو سُليم بنَرِ ۗ الظَّهران وهُ سَبْعائة ، وخرجت معهم بنو أسد. وخرجت فَزَارةُ وهم ألف ٛ ، وخرجت أشّبع وهم أربعائة .

وخرجت بنو مُرَّة ، وهم أربعائة أيضاً . وكان جميع مَن وافَى الخندق من القبائل ، عشرةُ آلاف ، وهم الأحزاب .

فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولهُم من مكة ، ندَب الناسَ ، فأشار سَلُمانُ بالخندق ، وعسكرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالناس ، إلى سفح سَلْم (٢) ، وكان المسلمون علاقة آلاف . وفرغوا من الخندق في ستة أيام .

<sup>(</sup>١) في الأصل «وخرجوا» وهو تحريف . (٧) سلع . اسم جيل بالمدينة .

وعمل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده .

عن البَراء بن عازب قال : لكا أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عفر الخندق ، عَرضت لنا فى بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة ، لا تأخذ فيها المعاولُ .

فَشَكُو مَا ذَلِكَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها ، ألتي ثوبَه ، وأخذ المِثول وقال : « بسم الله » .

ثم ضَرَب ضربةً ، فكسر ثلثها ، وقال :

( الله أكبر أعطيتُ مناتيحَ الشام ، والله إنى لَأَ بصر قصورَها الخُمْر الساعة ) .

ثم ضرب الثانية ، فقطع ثلثها الآخر . وقال : ( الله أكبر أعطيتُ مفاتيحَ فارس ، والله إنى لَأُ بصر القصرَ الأبيض من المدائن ) .

ثم ضرب الثالثة وقال : « بسم الله » فقطع بقية الحجر ، وقال :

( الله أكبر أعطيتُ مفاتيحَ البين . والله إنى لَأَ بْعِيرُ أَبُوابِ صنعاء ، من مكانى هذه الساعة ) .

قال عاماء السِّير : كان اشتدَّ الخوفُ يومَ الخندق ، وفشل الناسُ ، وخِينَ على الذَّرارى والأموال ، وطَلب المشركون مَضِيقاً من الخندق ، يُشْجِمون فيه خيلَهم .

فمبرَ منهم جماعة ، منهم : عمرو بن عبد ودّ . فجعل يدعو إلى البراز وهو ابن سبعين سنة ، فبارزه على فقتله .

فأصبحوا ، فجمعوا كَتيبة عليظة ، فيها خاله بن الوليد ، وقاتلوا

إلى الليل . ولم يصلُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ، ظهراً ، ولا عصراً وقال :

( شَمَاونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة المصر ، ملا الله بيوتهم أو قبورهم ناداً ).

وحُصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسحابه ، بضع عشرة ليلة .

وقيل: أربعا وعشرين!

وكان ُنتَيَمُ بن مسعود قد أسلم ، فشى بين قريش وقريظة ، غذَّل(١) بينهم ، وهبَّتْ ريح شديدة .

فقال أبو سفيان لأصحابه : إنكم لستم بدار مُقَام ، قد حلك الخفُّ والحافر ، واختلفت قريظة ، ولقينا من الريح ما ترون ، فارتحلوا ، إلى مرتحل.

وقتل من المشركين يومئذ ، ثلاثة ، ومن المسلمين ، ستة .

<sup>(</sup>١) خفل . أي : فرق بينهم وأحدث فهم الاختلاف .

## البائبا كحادى والعشرون

#### في ذكر غراة بني قريظة

- لتما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ، جامه جبريل فقال : ( إن الله يأمرك أن تسير إلى بنى قريظة ، فإنى عامد إليهم ، فأزلزل بهم حصوبهم ) .
- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنا فرغ من الأحزاب ،
   دخل المنتسل لينتسل ، فجاءه جبريل عليه السلام فقال : (أَوَضَمْتُمُ السلاح ؟!
   ما وضمت الملائكة أسلحتها ، وها أنا أَنْهَدُ (١) إلى بني قريظة ) .

قالت عائشة : كأنى أنظر إلى جبريل من خلل الباب ، قد عصّب رأسّه التنان(٧) .

قال علماء السَّير : [ فأس رسولُ الله صلى الله عليه وسَمَّم مؤذناً ] يُؤذَّنُ ف الناس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن لا تصلُّوا المصرَّ إلا في بني قريظة . واستخلَف ابنَ أم مكتوم .

ثم سارَ في ثلاثة آلاف، عاصرهم أشدَّ الحصار ، فأرسَلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أرسل إلينا أبا لُبابة ابن عبد المنذر . فأرسلَه ، فشاوروه .

فأشار إليهم بيده : إنه الذبح ، ثم ندم وقال : خُنْت الله ورسوله .

<sup>(</sup>١) أنهد: أنهض . (٧) العنان : النباد .

فربط نفسه في المسجد ، ولم يأت حتى أنزل الله توبته .

ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مَسْلمة ، فَكُتَفُوا ونُصُّوا ناحية ، وعَزَل النساء والذرية ، ومُجمعت أمتمتهم ، فكانت ألفاً وخَسمائة سيف ، وثلاثمائة درع ، وألنَى رمح ، وخَسمائة تُرْس وجُحَفة ، وجِمَالاً (١) كانت نواضح .

وكلّمت الأوسُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يَهبَهم لهم ، وكانوا حُلفاءهم ، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخسكمُ بينهم إلى سعد ابن معاذ، فحسكمَ فيهم أن يُقْتل كلُّ من حَزَّب عليه، [و تُتفْنَم ] المواشى، وتُسْبى النساء والذرارى، وتُقسم الأموالُ .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( لقد حَكَتَ فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرْقِمة )(٢).

<sup>(</sup>١) الآصل وحماة . وهو تحريف ، وما أثبته عن ابن سعد .

<sup>(</sup>٢) الآرقية : الساوات .

### الباب الثاني والعشرون

#### في ذكر غزاة بني لحيان

• وَكَانُواْ بِنَاحِيةٌ غِفَارَ ، وذلك في ربيع الأول ، سنة ستّ . فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهربوا في الجبال . ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

## الباب الثالث والعشرون

### في غزاة الغابة

• فى ربيع الأول سنة ست أيضاً . وذلك أن عُيَيْنة بن حصن أغار على لِقاَح(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستاقها وقتل راعيها وجاء العشريخُ .

غرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، واستخلف ابنَ أم مكتوم ، وخلَّف سعدَ بن عبادة في ثلاثماثة ، مجرسون المدينة .

ويمقد لواء للمقداد ، وقال : ( امض ، فأنا في أثرك ) .

ومضى وراءهم(٢) سلمة بن الأكوع ، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سلمة : يا رسول الله ، إن القوم عِطاش .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَلكَتُ فأَسْجِح (٣). ورجع.

<sup>(</sup>١) اللَّمَاح : الإيل ذوات اللَّبِن ، القريبة المهد بالولادة .

<sup>(</sup>۲) أى وراه عيينة بن حصن وقومه ..

<sup>(</sup>٣) أى ارفق وارحم ، وكان سلمة يريد فتلهم .

## الباب الرابع والعشرون في غزاة الحديبية

• فى سنة ست ، استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى العمرة ، فأسرعوا ، وخرج واستخلف ابن أم مكتوم ، ولم يخرج بسلاح إلا السيوف فى القرب ، وساق بُدْناً هو وأصحابه ، فصلى الظهر بذى الحُكيفة .

ثم دعا بالبُدُن ُ فِظت (١) ثم أَشْعَرها (٢) في الشق الأيمن ، ثم قلّدها (٣) ، وأَشْعَر أَصَابِهُ ، إِ وهي سبعون بَدنة ، فيها جمل لأبي جهل الذي غنمه يومَ بدر ، وأحرمَ وليَّى .

وبلغ المشركين خروجُه ، فأجمَّموا على صَدِّه ، وعسكروا ببَلْدَح<sup>(٤)</sup> وقدَّموا ماثتى فارس إلى كِراع الغَمِيم ، وتقاربوا .

فصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ، ثم دنا من [ مكة (٥٠) فبركت به راحلته. فقال السلمون: حَلْ حَلْ (٦٠). فزجروها فأبتَتْ.

<sup>(</sup>١) جلت : ألبست الجلال جمع جل ، وهو مَا تلبسه الدابة لتصان به .

<sup>(</sup>٢) أشعرها : ضرب صفحة السنام اليمنى بحديدة ، فلطخها بالدم ، إشمار ا بأنه هدى .

 <sup>(</sup>٣) قلدها: علق في أعناقها شيئا ، ليمل أنها هدى .

<sup>(</sup>٤) بلدح : موضع خارج مَكَة .

<sup>(</sup>٥) للواهب: حق إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها ، بركت به راحلته .

<sup>(</sup>٦) كلة تقال للناقة إذا تركت السير .

فقالوا: خَلاَت(١) القَصُواه.

قال : ما خلاّت و إنما حَبسها حابسُ الفيل ! أما والله لا يَسألونى اليومَ خُطةً فيها تعظيمُ حُرماتِ الله ، إلا أعطيتهم إياها .

ثم زجرها فقامت ، فولِّي راجعاً عَوْداً على بَدْ ، عتى نزل بالناس على تَدْ ، من أَثْمَاد الحديبية ، قليل الماء ، فانتزَع سهماً من كنانته ، ففرَزه فيها ، فجاشَتْ لهم بالرُّ وا ، ، حتى اغترفوا بأيديهم من البئر .

وجاء بُدُيل من وَرْقاء فقال: قد جئناك مِن عند قومك ۽ قد استنفروا لك الأحابيشَ ومَن أطاعهم ، معهم النموذ المَطَافيل(٣) والنساء والصبيان ، 'يُقْسمون بالله ، لا يُخلون بينك وبين البيت حتى تَسْتَبيد خضراءهم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم نأت لقتال أحد ، و إنما جئنا لنطوف بهذا البيت ، فمن صَدَّنا عنه قاتلناه .

فرجع بُدَيل فأخبر قريشاً . فبعثوا عروةً بن مسعود ، فكلمه بنحو من ذلك فأخبر قريشاً ، فقالوا : نركةُ م عن البيت في عامنا هذا ، ويرجع مِن قابل فيدخل ويطوف .

فأرسل عثمانَ بن عفان إلى أهل مكة ، فأخبر أنه قد تُتل ، فبايَع الناسَ بيْمة الرَّضوان تحت الشجرة .

<sup>(</sup>١) خلأت : أى حرنت وبركت من غير علة .

<sup>(</sup>٢) الثمد: حضرة فيها ماء قليل .

<sup>(ُ</sup>سُ) العودُ المطافيل : النوق ذوات اللبن ، معها أولادها . وهي كناية عن النساء معها الاطفال ، فقد يكون أراد المساء معها الاطفال ، فقد يكون أراد بها الحقيقة .

ثم أجموا على الصلح وكتبوا:

( هذا ما صالح عليه محدُ بن عبد الله وسهيل بن عمرو ، اصطلعا على وضع الحرب عشر سنين ، كأمن فيها الناسُ ، ويكفُ بعضُهم عن بعض ، على أنه لا سلاسل(١) ولا أغلال ، وأن بيننا عَيْبة(٢) مكفوفة .

وأنه من أحبُّ أن يدخل في عقد قريش وعَهْدها فَمَل .

وأنه من أتى محداً منهم بغير إذن وليه ، ردَّه إليه .

وأنه من أتى قريثاً من أصحاب محمدٍ لم يردُّوه .

وأن محداً يرجع عامَّه هذا بأصابه ، ويدخل علينا مِن قابِلِ في أصلبه فيقيم بها .

ولا يَدُّخل علينا بسلاح إلا صلاح السافر : السيوف في القُرُب.

شَهد أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الرحمن ، وسعد ، وأبو عبيدة ، وابن مَسْلمة ، وحُوَيطب ، وكتّب عليّ ) .

وكان هذا الكتاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونُسْخته عند سُهيل بن عرو .

وخرج أبو جَنْدل بن سُهيل يَرْسُف في قيوده .

فقال سُهيل : هذا أولُ ما أقاضيك عليه . فردُّه .

ثم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هَدْ به و نزل عليه :

« إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً » .

<sup>(</sup>١) ابن هشام : لا إسلال ولا إغلال . والإسلال : السرقة الحثية . غلمل ما هنا تحريف .

<sup>(</sup>٢) العيبة : موضع السر .

# الهابّ لخايرطالعيثرون في ديم غواة عبو

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ، فلما وصل دخلوا
 حصونهم وقاتلوه ، فقتل منهم ثلاثة وتسعين رجلا.

واستشهد من السلمين خسة عشر رجلاً ، وفتحها حِصْناً حصناً .

وخرج مَرْحَب، فقتِله على . وكان الفتح على بديه .

## الباتبالسادس والعيشرون في دعر غراة الفنع

لَنَّا تَجَهَّز رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لفزاة الفتح، أَخْنَى أمره وقال: (اللهم خُذْ على أبصارهم، فلا يرونى إلا بَغْنَةً).

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من العرب ، أسلم وغِفاَر ، ومُزَينة ، وجُهَينة ، وأُشجع ، وسُكيم ، وكان السلمون عشرة آلاف. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم .

وخرج يوم الأربعاء ، لمشر ليال خَلَوْن من رمضان ، وعَقَد الأَلوية والرايات بَقْدَيد .

ولم يبلغ قريشاً مسيرُه ، فبمثوا أبا سفيان يَجُنْتَسُ الأخبارَ ، وقالوا : إِنْ لَقَيْتَ مُحداً فَخَذَ لنا منه أماناً .

غرج أبو سفيان ، وحكيم بن حزام ، وبدَّ يل بن ورقاء ، فلما رأوا: المسكر ، فزعوا .

فسمع المباسُ صوت أبى سفيان ، فقال : أبا حنظلة . قال : لبَّيك .

قال : هذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف.

فأسلَم وأجارَه ، ودخل به و بصاحبيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلَما . وجمل لأبى سفيان : من دخل داره فهو آمن ، ومن أُغُلَق بابه فهو آمن .

فقال أبو سفيان للعباس: لقد أصبح مُلْك ابن أخيك عظيما .

قال : ويحك ا إنه ليس بمُلك ، ولكنها نُبوَّة .

ونعَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال .

غير أنه أمر بقتل ستة نفر وأربع نسوة : عِكْرَمَة بِنَ أَبِي جَهَلَ فَهُرِبٍ ، ثُمُ استأمنتُ له امرأته ، أمَّ حكيم بنت الحارث ، فأمَّنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وهَبَّار بن الأسود .

وعبد الله بن سمد بن أبى سَرْح ، فاستأمنَ له عَبَانُ ، وكان أخاه من الرضاعة .

ومَقْيس بن صُبَاية ، قتله ُنمَيلة بن عبد الله الليثي .

والحُوَيْرِثِ بن 'نَقَيد ، قتله على بن أبي طالب .

وأبو عبد الله بن هلال بن خَطل ، قتله أبو بَرْزَة .

وهند بنت عتِبة ، فأسلمت .

وسارَّة ، مولاة عمرو بن هاشم ، قُتلت ، وتُوَيِّبة ، قُتلت .

وفَرْ كَنَى، آمنتْ(١) حتى ماتت فى خلافة عُمان .

وكل جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَلْقَوْا جمَّا غير خالد .

فإنه لتيه صنُّوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة ، في جمع

<sup>(</sup>١) ذكر الزرقاني الحلاف في ذلك . انظر شرح المواهب ٣١٤/٢ .

من قريش الخُندَمة (١)، فنعوه من الدخول ، وشَهروا السلاح ، ورمَوْا بالنّبل. فصاح خالد فى أصحابه ، وقاتلهم ، فقتل أربعة وعشرين من قريش ، وأربعة من هُذَيل .

فلما ظهر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال : ألم أنه عن القتال ؟ فتيل : خالد قوتل فتتل .

وَمُر بِتَ لِرَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَبَةَ بَالْحَجُّونَ، وَدَخُلَ مَكَةٌ عَنُوةً. فأسلموا طائسين وكارهين .

فطاف البيت على راحلته ، وحول الكمية ، ثلاثمائة وستون صناً .

فجل كلا مرَّ بصنم منها ، يشير إليه بقضيب في يده ويقول :

( جاء الحق وزهق الباطل ) فيقع الصنم لوجهه .

وكان أعظمها ، هُبَل ، وهو تجاه الكمية .

فجاء إلى المقام ، فصلَّى خلفه ركمتين ، ثم جلس ناحية .

ثم أرسل بلالا إلى عثمان بن أبى طلحة ، أن يأتى بمفتاح الكمبة، فجاء به ، فقبضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفتح الباب ودخل الكمبة ، فصلى فيها ركمتين.

ودعا عُمَانَ بن أبى طلحة ، فدفع إليه المنتاح وقال :

خَذُوهَا يَا بَنِي أَبِي طَلَعَةً ، خَالِدَةً تَالِمَةً ، لا يُنزعها مَنكُم إلا ظالم .

ودفع السُّقاَية ، إلى المباس .

<sup>(</sup>١) الخندمة : جبل يمكة .

وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى يومئذ ، ثمانى ركمات ، وأذّن بلال للظهر فوق الكعبة ، وكُسرت الأصنام .

وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا .

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سار إلى الكعبة ، صعد الصفا فخطب الناس ، فقالت الأنصار بعضهم لبعض :

أمَّا الرَّجِلُ ، فأخذته الرأفةُ بقومه والرغبة في قَرَّيته .

فأنزل الله الوحيّ بما قالت الأنصار ، فقال :

يا معشر الأنصار ، تقولون : أما الرجلُ فقد أدركته رأفة بقومه ، ورغبة في قرّيته . فمن أنا إذن اكلا والله إلى عبدُ الله ورسولُه ، معاذ [الله] المحيّا تحياكم ، والماتُ مماتكم .

قالوا : والله يا رسول الله ما قلنا ذلك ، إلا مُحافة أن تفارقنا . فقال :

(أنتم صادقون عند الله وعند رسوله ).

قال: فوالله ما منهم إلا من بَلَّ نَحْرَه بدموعه.

قال المصنف: لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا ، با يع الناسَ على الإسلام ، ثم تتابع الناسُ .

وكان الفتحُ يومَ الجمه لعشر بقين من رمضان .

وأقام بها ، خس عشرة ليلة ، وخرج إلى حُنين ، واستعمل على مكة ، عَتَّاب بن أسيد ، يصلى بهم ، ومعاذ بن جبل ، يعلمهم السنن والفقه .

# البابالسابع والعي*شون* في غروة حنين

• وهي غزاة هَوَ ازن . وحنينُ وَادِ بينه وبين مكة مُلاث ليال .

وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا فتح مكة ، مشت هوازن وثقيف ، بعضها إلى بعض ، وحشدوا ، وجمع أمرَهم ، مالكُ ابن عوف النَّمْرى.

فَحَلُوا بأموالهم ونسائهم وإمائهم ، حتى نزلوا أوطاس ، وجملت الأمدادُ تأتيهم .

وأخرجوا معهم ، دُرَيد بن الصَّمة ، وهو أعمى ، وهو ابن سبعين ومائة سنة ُيقَادُ في شِجَار ، وهو مركب من أعواد يُهيأ للنساء .

فَرْجِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمٍ مِنْ مَكَةً ﴾ في اثني عشر ألفاً .

فلما وصل إليهم ، صَفَّ أصحابه صفوفاً ، وركب بفلته الدُّلُدل ، ولبسَ درعين ، المِنْفَرَ والبَيْضة .

فاستقبلتهم هوازن وحملت حملة واحدة ، فانهزم الناسُ ، فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يا أنصار الله وأنصار رسوله ، أنا عبدُ الله ورسوله ) .

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العسكر، وثبت معه أبو بكر وعمر وعلى والعباس، والفضل، وأبو سفيان بن الحارث، وربيعة ابن الحارث وأسامة. عن عبد الله بن مسعود قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خُنين ، فولى عنه [ الناسُ ](١) وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين والأنصار .

فَنَكُمُنَا عَلَى أَعْقَابِهَا نَحْواً مِن ثَمَانِينَ قَدَماً ، وَلَمْ نُولِمُمُ الدُّرُ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته ، لم يمض قدماً .

فحادت به بغلته ، فمال على السَّرْج ، فقلت له : ارتفع ، رفعك الله .

فقال : فاولني كُفًّا من تراب.

فضرب به وجوههم ، فلا أعينهم تراباً .

ثم قال : أين المهاجرون والأنصار ؟ قلت : هم أولاء .

قال: اهتِف بهم .

فهتفتُ بهم ، فجاءوا وسيوفهم في أيمانهم ، كأنها الشهب ، ووَلَى المشركون أدباره .

عن العباس قال: شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحَنَيفاً .
 فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما معه إلا أنا وأبو سفيان
 ابن الحارث ، فلزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم نفارقه ، وهو على
 بغلة شهباء ، أهداها له فَرْوَة بن نَفَائة الجذائ.

فلما التقى المسلمون والسكفار ، وَلَّى المسلمون مُدَّبرين .

وطنق رسول الله صلى الله عليه وسلم يُركض بغلته قِبَل الكَفَّار .

قال المباس : وأنا آخِذُ بلجام بنلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكُنُّها .

<sup>(</sup>١) من مسند احمد ،

وهو لا يَأْلُو مَا أَسْرَعَ نَحُو المَشْرَكِينَ ، وأَبُو سَفِيانَ بَنِ الحَارِثُ آخِذٌ بَغَرُدُ (١) رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عباس نادِ : يا أصحاب الشجرة .
قال : وكنت رجلا صَيِّتًا فقلت بأعلى صوتى : أين أصحابُ الشجرة ؟
فوالله لكأن عَطْفَتهم حين سمعوا صوتى ، عطفة البقر على الأولاد ،
فقالوا : يا لبَيك يا لبَيك !

وأقبل المسلمون واقتتلوا م والكَّفَّار .

فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هذا حين حَمِي الوطيسُ .

ثم أخذ حصیات ، فرمی بهن فی وجوه الکفار وقال : انهزموا وربّ الکمیة .

فوالله ما هو إلا [ أن ] رمام بحصياته ، فما رئت أرى حَدَّم كليلاً ، وأمرهم مدبراً حتى هزمهم الله تعالى .

وكأنى أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته .

عن أبى عبد الرحن الفهرى قال :

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين .

فكنا نسير في يوم قائظ شديد الحر ، فنزلنا تحت ظلال الشجر .

فلما زالت الشمس ، لبستُ لَأَمَتَى ، وركبت فرسى وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه فقلت :

السلام عليك يا رسول الله ، حان الرَّ وَاحِ ؟ فقال : أجل .

<sup>(</sup>١) الغرز : ركاب من چلد .

فتال : ﴿ يَا بِلَالَ ﴾ . فتار من تحت سَمُوة كَأَنْ طَلَهُ طَائْر ، فقال : لَبُيك وسعديك ، وأنا فداؤك . قال : « أسرج فرس » .

فأخرج سرجاً ، دَقَتاه من ليف ، ليس فيها أشر ولا بطر ، فأسرج ، فركب وركبنا .

فصاففناهم عشيَّتنا وليلتنا .

فولَّى المسلمون مديرين .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله ، أنا عبدُ الله ورسوله . ثم اقتحم عن فرسه ، فأخذ كمًّا من تراب :

فأخبرنى الذى كان أدنى إليه منى ، أنه ضَرَب به وجوههم وقال : شاهت الوجوه ؛ فهزمهم الله تعالى .

قال يعلى بن عطاء : فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا :

لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفه تراباً ؛ وَسَمَمنا صلَّصَلَة بين السَّاءُ وَالْأَرْضَ ، كَإِمْرَارُ الْحَدَيْدُ عَلَى الطَّسْتُ الْحَدِيْدُ (١).

عن البراء قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ حنين ، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، آخذ بنر ز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول :

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ

• عن يزيد بن عامر قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم

<sup>(</sup>۱) رواه الطپالس في مسنده ، وأبو داود في سنته ٦

حنين قبضة من الأرض ، ثم أقبل بها على المشركين فرى بها فى وجوههم وقال : « ارجموا » .

فما بتى أحد بلتى أخاه ، إلا وهو يشكو القذى ، ويمسح عينيه .

- عن جُبَير بن مُطْمِ قال : لقد رأيتُ قبلَ هزيمة القوم والناس يقتتلون ، مِثْلَ البِجَاد<sup>(۱)</sup> الأسود ، أقبل من الساء حتى سقط يبننا وبين القوم فإذا عَمْلُ أسود مبثوث قد ملاً الوادى ، لم أشك أنها الملائكة ، ولم بكن إلا هزيمة القوم .
  - قال علماء السير: نزلت الملائكة يومنذ، عليها عمائم حر.

ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فجاء وفد محوازن فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كِينٌ عليهم فيما أخذ منهم .

وقال رجل منهم من بنى سعد بن بكر ، وبنو سعد ، هم الذين أرضَعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

إنَّا لو مَلَحْنا<sup>(۲)</sup> للحارث بن أبى شمر ، أو النعان بن المنذر ، لَر جو نا عطفه . ثم أنشد :

أُمنَٰنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللهِ فِي كُرَمِ فَإِنَّكَ الْتَرْهِ نَرْجُوهُ ونَدَّخِرُ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :

(أَيُّمَا أَحِبُّ إِلَيْكُم ؟ أَبِنَاؤُكُم ونَسَاؤُكُم أَم أَمُوالَكُم ؟).

فقالوا : نساؤنا وأبناؤنا .

فقال : ( أمّا ما كان لى ولبنى عبد المطلب ، فهو لـكم ، فإذا صلّيتُ بالناس فقولوا :

<sup>(</sup>١) البجاد: كساء عطط . (٢) ملحنا: أرضمنا .

إنّا نستشفع برسول الله إلى المسلمين والمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا .

فسأعطيكم ، وأسألُ لكم).

فقاموا ، فقال : ( أمَّا ما كان لي ولبني عبد الطلب فهو لَـكم ) .

فقال المهاجرون : أمّا ماكان لنا ، فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقالت الأنصار كذلك .

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فجُمعت .

فكان السَّبِي سَبَّة آلاف رأس، وكانت الإبل، أربعة وعشرين ألف بعير، والغنم أربعين ألفاً، وأربعة آلاف أوقية فضة.

فأعطى أبا سفيان بن حرب، أربعين أوقية، وماثةً من الإبل.

فقال : [ ابنى معاوية . فأعطاه كذلك ] . فقال : ابنى يزيد . فأعطاه كذلك .

وأعلى حكيم بن حزام مائة من الإبل، ثم سأله مرة أخرى. وأعطى حاعة .

فقال ذو الخُوَيْصرة : اعدِلْ ، فإنك لم تعدل .

قال : (ويلك ، إذا لم أعدل فن كيمدل ؟!).

# الباسالة كالعشرون

#### فى ذكر غزاة الطالف

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف ،
 وكانت ثقيف قد حصَّنت حصنها ، وأدخلت فيه ما يُصْلحها لسنَة ، وتهيأت للقتال .

قنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من الحصن ، فرمَوا المسلمين بالنّبل ، فحاصرهم ثمانية عشر يوماً ، ونصب عليهم المِنْجَنيق ، وَنادَى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أيمّا عبد نزل إلينا فهو حُرْث) فرج بضعة عشر رجلا ، ونزل أبو بَكْرة في بكرة .

ولم يُؤْذِّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فتِح الطائف ، فرجع .

### البائسالت سع والعشرون في ديم غزاة نبوك

### • كانت في رجب سنة تسع .

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلّغه أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة ، وأن هرقل قد رزَق أصحابه لسنة وأجْلَبت معه جُذَام ولخَم وعاملة وغسّان ، وقدّموا مقدّماتهم إلى التَهْلقاء .

فندب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ وأَعْلَمُهُم المُكَانَ الذي يريد ليتأهَّبُوا لذلك ، وبعث إلى مكة وقبائل العرب يستنفرهم وذلك ف حَرِّ شديد.

وجاء البكَّاءون يَسْتِحملونه فقال : (لا أجد ما أحملكم عليه).

وجاء الممذِّرون فاعتذَروا .

واستخلَف على المدينة ، محمدَ بن مَسْلمة .

فتخلُّف ابنُ أَبَىَّ وأصابُه ، وتخلُّف الثلاثة .

فقدِم تبوكاً في ثملائين ألفاً ، ومعه عشرة آلاف فرس ، وأقام بها عشرين ليلة ، ثم انصرف ولم يَكْق كيداً ، صلى الله عليه وسلم .

## الباست الثلاثون في ذكر شعاره في حروبه

عن سلمة بن الأكوع قال : كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم :
 أمِتْ أمِتْ.

وقال زيد بن على : كان شعاره : يا منصور أمِتُّ .

عن المهلّب بن أبى صُفْرة عن سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول :
 إنْ لقيسكم العدو فإنّ شِعاركم : حَم لا 'ينْصَرون) .

ابوايب سيراياه

عليه الصكلاة والسِّلام



• كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يخرج ، بعث السَّر الما .

# الباسبُ الأول في عدره عن تخلفه عن السرايا

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . « لولا أنْ أَشُقَّ على الله عليه وسلم . « لولا أنْ أَشُقَ على السلمين ، ما قعدتُ خِلَافَ سَرِيّة تغزو في سبيل الله أبدًا ، ولا تطيبُ أننُسهم فيَخْلفون بَمْدى ، ولا تطيبُ أننُسهم فيَخْلفون بَمْدى ، والذى نفسى بيده لَوَدِدْتُ أن أغزو في سبيل الله فأفتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ،

# البائب الثانى في عد سراياه

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستًا وخسين سَرِيَّة ، فلم نر أن نطيل بذكرها ، وإنما ذكرنا الغزوات لأنه أمر اشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه .

قال أبو الوفاء بن عَقيل : يقول جُهَّال الملحدة : إنَّ محداً بُعِثَ بالسيف . وهذا مُعال ، إنما بُمث بالبراهين والحجج ، فلمّا لم يَقْبلوا ، تُعلوا بالسيف مكانَ عذابِ الله للأمم السالفة .

# البياج النالث في وصاباه البرايا

• عن سليان بن بُرَيدة عن أبيه قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمّر أميراً على جيش أو سَرِية ، أوصاء فى خاصتُه ، يتقوى الله عز وجل ، وبمن معه من السلمين خيراً ، ثم قال :

( اغزوا باسم الله في سبيل الله ، قاتلوا مَنْ كَفَرَ بالله ، اغزوا ولا تغلُّوا ، ولا تغلُّوا ، ولا تغلُّوا ،

فإذا لقيت عدوَّك من المشركين ، فادعهم إلى ثلاث خصال ، فأيَّتهن ما أجابوك ، فاقبَلْ منهم ، وكُنَّ عنهم .

ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك ، فاقبَلْ منهم ، وكُفَّ عنهم .

وادعهم إلى التحوُّل من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم أنهم [ إن] فعلوا ذلك ، فلهم ما للمهاجرين ، وعليهم ما على المهاجرين .

فإن أبوا أن يتحوّلوا منها ، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ، يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة أو النيء شيء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين .

فَإِنَّ هِمْ أَبَوَا ، فَسَلَّهُم الجَزِيَة ، فإِن هُم أَجَابُوكُ ، فَاقْتِلْ مُنْهُم ، وكُفَّ عَنْهُم . فإن هم أبَوْ ا ، فاستمِنْ بالله عز وجِل ، وقاتيلْهم .

وإذا حاصَرْتَ أهلَ حصن ، فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، أهوَن من أن تَخْفِرُوا ذمتكم وذمة أصحابكم ، أهوَن من أن تَخْفِرُوا ذمة الله عز وجل وذمة رسوله .

وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تُنزِلَهُمْ على حُكمُ الله ، فلا تُنزِلَهُمْ على حُكمُ الله ، فلا تنزِلْهُمْ على حُكمُكُ ، فإنك لا تدرى ، أن يُنزِلْهُمْ على حُكمُكُ ، فإنك لا تدرى ، أتصيبُ حكم الله فيهم أو لا؟

# البائيارابع

### في إنكاره مالا يصلح من فعل أمير السرايا

• عن سالم عن أبيه قال : بَعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خالدَ ابن الوليد إلى بنى جُذَيمة ، فدعاهم إلى الإسلام ، فلم يُحْسِنوا أن يقولوا : أسلنا . فجعلوا يتولون : صَبَأْنَا صِبْأَنَا .

فجل خالد يقتل وكأسر ، ودفع إلى كل رجل منا أسيراً .

حَق إِذَا كَانَ يُومُ ، أَمَرُ خَالَدُ أَن يَقْتِلُ كُلُّ رَجِلُ مِنَا أَسْيَرِهِ .

فقلت : وآلله لا أقتل أسيرى ، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره ، حتى قَدِمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له .

فرفع يده وقال :

( اللهم إنى أبرًا إليك متا صَنع خالد ) مرتين .

# البواب مكانبة الملوك

عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

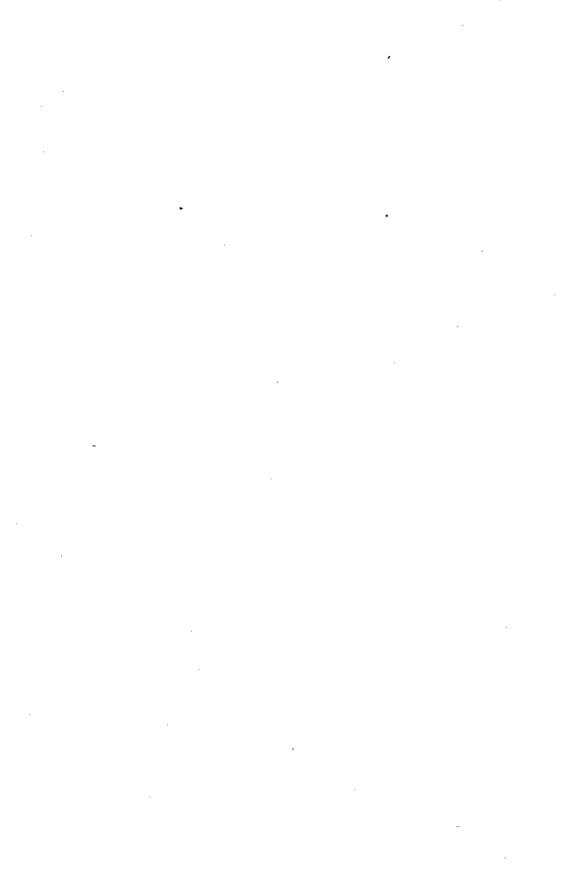

# البابا*لأول* فى إرساله إلى المقوقس وكتابه إليه

• بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطِب بن أبى بَلْتعة إلى المقوقس .

فلما وصل ، أكرمه، وأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكتب في جوابه : قد علتُ أن نبيًّا قد بتى ، وقد أكرمتُ رسولَكَ .

وأهدى إليه أربع جوارٍ ، منهن : مارية ، وحماراً يقال له عفير ، وبغلةً يقال لها ، الدلدل . ولم يُسْلم ،

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ضَنَّ الخبيث بُمُلِكُهُ ولا بقاء للكه .

فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته ، واصطنى مارية لنفسه ، فولدت إبراهيم ، ونفق الحمار<sup>(۱)</sup> مُنْصَرفه من حجة الوداع ، وبقيت البغلة إلى زمن معاوية .

• عن ابن جعفر قال : لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحُدَيبية فى ذى القعدة ، سنة ست من الهجرة ، بعث حاطب ابن أبى بَلْتَعة إلى المقوقس ، صاحب إسكندرية ، وكتب معه كتابا يدعوه إلى الإسلام .

فلما قرأ الكتابَ، قال له خيراً ، وأخذ الكتاب ، وكان مختوماً .

<sup>(</sup>١) تنق . أي : مات الحار وقت انصرافه من حجة الوداع .

فجمله في حقٌّ من عاج ، ودفعه إلى جارية له .

وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جوابَ كتابه ، ولم يُسْلم .

وأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مارية ، وحماره كيثغور ، وبغلته دُلْدل ، وكانت بيضاء ، ولم يكن في العرب يومئذ ، غيرها .

وقد كان المقوقس يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ، بمـا مبم من صفاته من أهل الكتاب، ولكنه لم يؤمن .

وخرج إليه المغيرةُ قَبْل إسلام المغيرة ، فحدُّثه بذلك .

قال المفيرة في خروجه إلى المقوقس مع بنى مالك ، وأنهم لماً دخلوا
 على المقوقس قال : كيف خلُصْتُم إلى ، ومحمد وأصحابه بينى وبيدكم ؟

قالواً : لَصِفْنا بالبحر ، وقد خِفناه على ذلك .

قال : كيف صنعتم فيما دعاكم إليه ؟

قالوا : ما تبعه منا رجلُ واحد .

قال : ولم ؟ قالوا : جاءنا بدين تُحدَث ، لا تَدِين به الآباء ، ولا يدين به الملك ، ونحن على ما كان عليه آباؤنا .

قال: كيف صنّع قومُه ؟ قالوا: تَبعه أحداثهم ، وقد لاقاه مَنْ خالَفه مِن قومه وغيرهم من العرب في مواطن كثيرة ، تـكون عليهم الدائرة ، مرّة ، وتـكون لهم .

قال أَمَا(١) تُخْبِرُونِي ، وتَصْدُقُونِي إلى ماذا يدعو ؟

قال : يدعو إلى أن نَعْبد الله وحده لا شريك له ، ونَخْلع ما كان يعبد الآباء، ويدعو إلى الصلاة والزكاة.

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة : ألا تخبروني .

قال: وما الصلاة والركاة(١) أله(٢) وقت يُعرف، وعدد ينتهى إليه؟ قال: يُصلُّون في اليوم والليلة خس صلوات كلُّها لمواقيت وعدد قد سموه له، ويؤدون من كل ما بلغ عشرين مثقالاً. ثم أخبروه بصدقة الأموال.

قال: فإذا أخذها أين يضمها ؟

قال(٣) : على الفقراء يردُّها على فقرائهم ، ويأس بصلَة الرحم ، وإدامة الوفاء بالعهد ، ويحرِّم الربا والزنا والخر ، ولا يأكل ما ذُبح لغير الله .

قال : هو نبي مرسك إلى الناس كافة ، ولو أصاب التبطُ والروم ، تبعوه ، وقد أمرهم بذلك عيسى بن مريم .

وهذا الذي تصفون منه ، بُعث به الأنبياء من قبله .

وستكون له العاقبة ، حتى لا ينازعه أحد ، ويظهر دينه إلى مُنْتَهى الخُفّ والحافر ، ومنقطَع البحار ، ويوشك قومه يدفعونه (٤) بالرّماح .

فقلنا : لو دخل الناسُ كلَّهم معه ما دخلنا . فأَنْغَضُ<sup>(ه)</sup> رأْسَه ، وقال : أنتم في اللّعب .

[ثم] قال: كيف نَسَبُه في قومه.

قلنا : هو أوسطُهم نَسباً ..

<sup>(</sup>١) من دلائل النبوة لأبي نعيم ٤٨

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة : ألهما .

<sup>(</sup>w) دلائل النبوة: قال: يردها على فقرائهم .

<sup>(</sup>ع) الدلائل: يدافعونه .

<sup>(</sup>٥) اننض رأسه: حركه .

قال : كذلك السيخ والأنبياء عليهم السلام ، تُبعث في نسَب قومها .

قال : فَكُنِفُ صِدْقُ حَدَيْثُهُ ؟ قلنا : مَا يُسَمَّى إِلَّا الْأَمِينُ مِنْ صِدْقَهُ .

قال: انظروا في أمركم، أثرونه يَصْدُق فيها كَيْنُـكُم وبَيْنُه ، ويَكْذُب على الله!

قال : فمن تَبعه ٢ قلنا : الأحداث .

قال : هم ـ والسيح ـ أتباعُ الأنبياء قبلَه .

قال : فَمَا فِعَلَتْ بِهِ يَهُودُ يَثْرُبِ ، فَهُمْ أَهُلُ الْتُورَاةُ ؟

قلنا : خالَفُوه ، فأوقع بها فتتلهم وسبّاهم ، وتفرقوا في كل وجه .

قال : هم حَسَدةٌ حسَدوه ، أما إنهم يعرفون من أمره مثلَ ما نمرف .

قال المفيرة : فقمنا مِن عنده ، وقد صمعنا كلامًا ، ذللنًا لمحمد وخصمنا .

وقلنا : ملوكُ المجم يصدُّقونه ويخافونه في بُمُد أرحامهم منه ، وبحن أقرباؤه وجيرانه لم ندخل معه ، وقد جاءنا داعياً إلى منازلنا !

# الباباكاني

#### في ذكر إرساله إلى قيصر وكتابه إليه

• قالوا : أصبح قيصر يوماً مهموماً ، فقالت له بطارقت : ما هذا الهم ؟

قال : رأيت في هذه الليلة أن مُلْك الختان قد ظُهر .

قالوا : ما نعلم أنه تختتن إلا يهود، وهم في سلطانك فاقتلهم .

فَبَيْنَا هِم فَى ذلك من رأيهم ، أناهم رسولُ صاحب ُبصرى برجل من العرب يقوده ، فقال : يا أيها الملك إن هذا من العرب ، يحدُّث عن أمر حدَّث ببلاده ، عجيب .

فقال هرقل لترجمانه : سَلَّهُ مَا هَذَا الْحَدَثُ الذِّي كَانَ بِبلاده .

فقال : خرج من بين أَظْهُرُ نَا رَجِلُ يَزَعَمُ أَنَهُ نَبَيٌ ، فَاتَبَقَهُ فَاسُ وَخَالَفَهُ آخرون ، وكانت بينهم مَلاحمُ ، فتركتهم على ذلك .

فقال : جرِّ دوه . فجرَّ دوه فإذا هو مختون .

فقال هرقل : هذا أوانه الذي رأيتُ ، أعطوه ثوبَه . انطلق .

ثم دعا صاحبَ شرطته ، فقال له : قلّب لى الشام ظهراً وبطناً ، حتى تأتيني برجل من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي .

قال أبو سفيان : وكنت قد خرجت في تجارة ، فهجم علينا صاحبُ شرطته ، فقال : أنتم من قوم هذا الرجل ؟ قلنا : نعم . فدعانا . عن عبد الله بن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام ، وبعث بكتابه مع دِحْية الكلبى ، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بُصْرى ، ليدفعه إلى قيصر .

وكان قيصر الله كشف الله عنه جنود فارس ، مشى من حِمْص إلى إلىاء(١) تُبسط له الزّرابي(٢).

قال ابن عباس: فلما جاء قيصر كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوالى رجلا من قومه ، أسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن عباس: فأخبرنى أبو سفيان بن حرب، أنه كان بالشام في رجال من قريش، قدِموا تُجَّارًا، وذلك في المدة (٣) التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش.

قال أبو سفيان: فأتانى رسولُ قيصر، فانطلق بى وبأصحابى، وأدخلَنا عليه، فإذا هو جالس فى مجلس مُلْكه، عليه التاج، وإذا حوله، عظاء الروم.

فقال لترجمانه : سَلْهِم أَيُّهُم ، أقربُ نسباً من هذا الرجل؟ قلت : أنا . قال : وما قرابتُك منه؟ قلت ابنُ عي .

<sup>(</sup>١) إيلياء: مدينة القدس.

<sup>(</sup>٢) الزرابي: البسط.

 <sup>(</sup>٣) قوله: في المدة الح . أي : في صلح الحديبية حيث اتفق الطرفان ــ النبي ،
 وقريش ــ على الهدئة ووقف القتال مدة عشر سنوات .

قال أبو سفيان : وليس في الرَّكْب رجلُ من بني عبد مناف غيري .

فقال قیصر : اُدْنُهُ . ثم أم بأصابی ، فجعلوا خلف ظهری ، ثم قال لترجمانه :

قل لأسحابه : إنى سائل هذا عن هذا الرجل ، فإنْ كذَّ بنى ، فكذِّ بوه .

قال أبو سفيان : فوالله لولا الحياء يومئذ أن كَأْثِر (١) أصحابى عنى الكذب ، لكذَبْتُهُ حين سألنى ولكنى ، استحيّيت أن كَأْثُرُوا عنى الكذب، فصدّ تُقه عنه .

مُ قال لترجمانه : قل له : كيف نَسَبُ هذا الرَّجل فيكم !

قلت : هو فينا ذو نسب .

قال: فيل قال هذا التول أحدُ قبله ؟ قلت: لا .

قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا.

قال : فهل كان من آبائه مِنْ مَلَك ؟ قلت : لا .

قال: فأشرافُ الناس اتبموه أم ضمفاؤهم ؟ قلت: بل ضمفاؤهم.

قال : فيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : لا ، بل يزيدون .

قال: فهل يرتدُّ أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت: لا .

قال : فهل يَفْدر . قلت : لا ، ونحن الآن منه في مدة (٢) ونحن نخاف ذلك .

<sup>(</sup>١) يأثر . أي : يتحدث أصحابي ويذيموا أني كذبت .

<sup>(</sup>٧) قوله : في مدة . يعني : أن قريشا في هدنة مع النبي .

قال أبو سفيان : ولم تمكنى كلة أدخل فيها شيئاً أنتقصه به غيرها ، لأنى أخاف أن يُو<sup>يتر</sup>ر(١) عنى .

قال : فهل قاتلتموه وقاتلكم ؟ قلت : نعم .

قال : فكيف كانت حربه وحربكم ؟ قلت : كانت دُولاً سِجَالا ، يُدَال (٢) علينا المرّة ، ونُدَال عليه الأخرى .

قال: فيم يأمركم ؟

قلت : يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً ، وينها ناعما كان يعبد آباؤنا .

ويأمرنا بالصلاة والصدق ، والعفاف ، والصَّلة والوفاء بالمهـــد ، وأداء الأمانة .

قال: فقال لترجمانه: قل له: إنى سألتك عن نسَبه فيكم، فرعمت أنه فيكم ذو نَسب، وكذلك الرسل تُبعث في أنساب قومها.

وسألتك : هل قال هذا القول أحدٌ قبَله . فزعمت أنْ لا . فقلتُ :

لو كان أحدُ قال هذا القولَ قبله لقلت : رجلُ يتأسَّى بقول قيل قبلَه . وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبلَ أن يقول ما قال ؟ فزعت ، أن لا .

فقد عرفت أنه لم يكن ليَذَر الكذبَ على الناس، ويكذب على الله. وسألتك: هل كان مِنْ آبائه من ملَك؟ فزعت، أنْ لا.

<sup>(</sup>١) يؤثر . أى : ينقل عني .

<sup>(</sup>٢) قوله : يدال الح أى : ينتص علينا مرة وننتصر عليه مرة .

[ فقلت : لو كان من آبائه ملك ](١) قلت رجلٌ يطلب مُلْك آبائه .

وسألتك: أشرافُ الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟

فزعمتَ أنَّ ضعفاءهم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل .

وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟

فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم.

وسألتك: أيرتدَّ أحدُ سَخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فزعت، أنْ لا . وكذلك [ الإيمانُ ] حين تخالطُ بَشَاشتُه القلوبَ .

وسألتك : هل يَغْدر ؟ فزعمتَ ، أَنْ لا . وكذلك الرسل لا تَغُدر .

وسألتك : هل قاتلتموه وقاتلكم ؟ فزعت أنْ قد فمل ، وأنّ حربهَ وحربكم تكون دُوَلاً ، يُدَالُ عليكم مرةً ، وتُدَالون عليه أخرى .

وكذلك الرسل ، تُبِتلي ، ثم تكون لها العاقبة .

وسألتك : بماذا يأمركم ؟

فزعمتَ أنه يأمركم أنْ تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئاً .

وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ، ويأمركم بالصدق والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة .

وهذه صفة نبى "، قد كنت أعلم أنه خارجٌ ، ولكن لم أظن أنه منكم .
و إن يكن ما قلت حقًا ، فيوشك أنْ يملك موضع قدى هاتين ، والله لو أعلم أنى للخاص إليه ، لتجشّمت لقاءه ، ولو كنت عنده ، لفسلت عن قدميه .

<sup>(</sup>١) من دلائل النبوة لأبى نعيم .

قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر به فقرى فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . من محمدٍ عبد الله ورسوله ، إلى هرقل عظيم الروم ، سلامٌ على من اتبع المدكى .

أما بعد ، فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، اسلم تَسْلم ، 'يؤتك الله أجرَك مرتين ، فإن تولَّيت ، فعليك إثمُ الأريسيين .

و « كَا أَهْلَ الْكِتَابِ نَمَالُوْا إِلَى كَلِيَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ أَنْ
لَا نَمْبُكَ إِلَّا اللهُ ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا ، فَقُولُوا اشْهَدُوا بأَنَّا مُسْلِمُونَ » .

قال أبو سفيان : فلما قضَى مقالته ، علَت الأصواتُ حوله من عظاء الروم ، وكَثُر لَعَطهم ، فلا أدرى ما قالوا ، وأمر بنا فَأَخْرِجْنَا .

قال أبو سفيان: فلما خرجت مع أصحابي وخلصت قلت لهم: أَمِرَ(١) أَمْرُ ابن أَبِي كَبْشة! إنه ليخافه مَلِك بني الأصفر.

قال أبو سفيان : فوالله ما زلتُ ذليلاً مُسْتيقناً أن أمره سيظهر :

قال آبو سفيان : فوالله ما زلت ذليلا مُسْتَيقنا أن أمره سيظهر : حتى أدخل الله في قلبي الإسلامَ ، وأنا كارِهُ .

وقد روينا عن الزُّ هرى قال : حدثنى أُسقفُّ من النصارى ، أن هرقل قدم عليه كتابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجمله بين فخذه وخاصرته .

ثم كتب إلى رجل برومية ، وكان يقرأ الكتباب العِبْرانيّ ، يخبره الخبر .

فكتب إليه صاحبُ روميَّة ، أنه النبي الدى ننتظره لاشك فيه ، فاتِّبمه وصدِّقه .

<sup>(</sup>۱) أم : ظهر وارتفع . وابن أبى كبشة : يريد به : الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وكان للشركون يسخرون منه بذلك .

فأمر ببطارقة الروم فجُمِعُوا له فى دَسْكَرَة (١) ، وأُغلقت أبوابها . ثم اطّلع عليهم من عُلِّية (٢) له وخافهم على نفسه . فقال :

یا معشر الروم ، إنه آتانی کتابُ هذا الرجل ، یدعونی إلی دینه ، و الله - اللّه الذی کنا ننتظره ونجده فی کتابنا ، فَهَكُم فلنتبعه ، فَنَسْلُم لنا دُنْیَانا و آخرتنا .

فَنَخر وا يَخْرِة (٣)رجل واحد، ثم ابتدروا أبوابَ الدَّسْكرة، فوجدوها قد أُغلقت، فقال ردُّوهِ . فقال : يا معشر الروم، إنما قلت لسكم، لأنظر كيف صَلابتكم في دينكم، فقد رأيتُ الذي أُسَرُّ به .

فوقموا سُجَّداً له وانطلقوا .

• عن دِحْية بن خليفة قال:

وجّهنى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى ملك الروم وهو بدمشق . فناولته كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فِقبَّل خَاتَمَـه ، ووضَعه تحت شيء كان عليه قاعداً ، ثم نادَى فاجتمع البطارقة وقومُه ، فقام على وسائد ثُبِّنَت له وكذلك كانت فارس والروم ، لم تكن لها منابر .

ثم خطب أصحابَه فقال: هذا كتابُ النبى الذى بشَّرنا به المسيح عيسى، من ولد إسماعيل بن إبراهيم . فَنَخَروا نَخْرةً ، فأومأ بيده: أن اسكتوا . ثم قال: إنما جرَّ بتكم ، لأنظر كيف نُصْرتكم للنصرانية .

<sup>(</sup>١) الدسكرة : بناء كالقصر ، حوله بيوت ، أو بيوت الاعاجم .

<sup>(</sup>٧) العلية : الغرفة المرتفعة العالية .

<sup>(</sup>٣) نخروا : مدوا أصواتهم وارتفعت .

قال: فبعثت إلى من الفد سرًا ، فأدخَلني بيتاً عظيما ، فيه ثلائمائة وثلاثة عشر صورة، فإذا هي صور الأنبياء المرسلين .

قال: انظر أين صاحبُك من هؤلاء.

قال : فرأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم ، كأنه ينظر ، فقلت : هذا.

قال: صدقت ، قال: صورة مَنْ هذا عن يمينه ؟

قلت : رجلٌ من قومه يقال له : أبو بكر الصديق .

قال : فمن ذا عن يساره ؟

قلت : رجلٌ من قومه يقال له : عمر بن الخطاب .

قال : أما إنا نجدُ في الكتاب أنَّ بصاحبيه هذين ، يُتِمُّ الله الدِّين .

فلما قَدَمِتُ عَلَى النبي صَلَى الله عليه وسلم أخبرتُه الخبرَ . فقال : صدَق ، بأبي بكر وعمر ، ميتم الله هذا الدّين ، وكِفتح(١) .

- وحكى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم، أن هرقل قال الدِّحية: والله إنى لَأُعلم أنَّ صاحبك نبى مُرْسل، وأنه الذي كنا ننتظره: ولكنى أخاف على نفسى من الروم، ولولا ذلك، لاتبعته.
- وحكى ابن إسحاق عن خالدبن سِنان ، عن رجل من قدماء الروم ، قال : لما أراد هرقل الخروج من الشام إلى القُسطنطينيَّة ـ لما بلغه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ جمع الروم وقال :

<sup>(</sup>١) لا نستريح إلى هذا الخبر ، فى وجود صور للرسول وصاحبيه عند هرقل . والواضح فى القرآن ، أن الرسول مذكور عند أهل الكتاب بصفاته فحسب . « يَجِدُونَهُ مَكَنُوبًا عِنْدَكُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ » .

إنى عارضٌ عليكم أمراً ، فانظروا . قالوا : ماهو ؟

قال : تعلمون والله [أن] هذا الرجل لنبيٌّ مُرْسل ، نجده في كتبنا ، تعرفه بصِفته ، فَهَلُمٌ نتبعه .

قالوا : تكون تحت أيدى العرب ! قال :

فأعطيه الجزية كل سنة ، أكسر عنّى شوكته ، وأستريح من حربه .

قالوا : نُعْطِيَ العربَ الذُّلُّ والصَّمَارِ ، لا والله .

قال: فأعطيه أرضَ سورية ، وهى فلسطين والأردن ، ودمشق ، وحمش وحمض ، وما دون الدَّرْب.

قالوا: لا نفعل.

قَالَ : أَمَا وَاللَّهُ لَتَرَوُّنَّ أَنَّكُمْ قَدْ ظَفَرْتُم ، إذا امتنعتم في مدينتكم .

ثم جلس على بغل له فانطلق ، حتى إذا أَشْرَف على الدَّرْب ، استقبل أرضَ الشام فقال : السلام عليكِ أرضَ سور بة ، سلامَ الوداع .

ثم ركض على دخل القسطنطينية .

قال المصنف : وقد بعث أبو بكر ، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر .

عن موسى بن عُتْبة أن هشام بن العاص و ُنعَيم بن عبد الله ،
 ورجلا آخر قد سمّاه ، بعثوا إلى ملك الروم ، فى زمان أبى بكر ، قال : فدخَلنا على جَبَلة بن الأيْهم ، وهو بالغوطة ، وإذا عليه ثيابٌ سُود ، وإذا كلُّ شىء حوله أسود .

فقال : لبستُ هذه نَذْراً ولا أنزعها ، حتى أخرجكم من الشام كلها .

قلنا: فاتَّنْدُ حتى تَمْنع مجلسك، فوالله لنأخذته منك ومن الملك الأعظم، إن شاء الله تعالى، أخبرَنا بذلك نبيُنا صلى الله عليه وسلم.

قَالَ : فَأَنْتُمْ إِذَا السُّمْرَاء . قلنا : السُّمْرَاء ؟ قال : لستم بهم .

قلنا : ومن هم ؟ قال : الذين يصومون النهار ويقومون الليل .

قلنا : نحن والله هم . قال : فكيف صَلاتُكم ؟ فوصَفْنا له صَلاتنا .

قال : فوالله لقد غشيه سوادٌ حتى صار وجهه كأنه قطمةُ طابق(١) .

قال: فقوموا ، فأص بنا إلى اللك ، فانطَلْقُنا .

فلقينا الرسولُ بباب المدينة . فقال : إن شئتم [ أُتيتكم ] ببغال ، وإن شئتم أُتيتكم ببرَاذين .

قلنا : لا والله ، لا ندخل عليه إلا كما نحن .

قال : [ فأرسل إليه أنهم يأبَوْنَ ، قال ](٢) فأرسل : أَنْ خَلِّ سبيلهم . فدخلنا مُمْتَمَّين متقلدين السيوف على الرواحل .

فلما كنا بباب اللك ، إذا هو في غرفة له عالية .

فنظر إلينا ، فرفَعْنا رءوسنا وقلنا : لا إله إلا الله .

قال : فالله أعلم : لانتقضت الغرفة كلها ، حتى كأنها عِذْقُ نفضَتُه الربح .

قال : فأرسل إلينا : أنَّ هذا ليس لكم أن تَخْهروا بدينكم علىًّ . وأرسل : أن أدخلوا . فدخلنا .

<sup>(</sup>١) الطابق : ظرف يطبخ فيه .

<sup>(</sup>٧) من دلائل النبوة : لابي نعم .

فإذا هو على فراش إلى السقف ، وإذا عليه ثياب محر . وإذا كل شيء [عنده أحر وإذا] عنده بطارقة الروم . وإذا عليه ثيانا :

لا والله ، لا نكلمه برسول ، وإنما بُمثنا إلى اللك . فإن كنت تحب أن نكلمك ، فَأْذَنْ لنا ، مُنكَلِّمْك .

فِلمَا دخُلنا عليه ، ضحك ، وإذا هو رجل فصيح يُحُسن العربية . فقلنا : لا إله إلا الله .

فالله أعلم ، قد انتقض السقفُ حتى رفع رأسه هو وأصحابه . فقال : ما أعظمُ كلامِكم عندكم ؟ قلنا : هذه الكلمة .

قال : التي قلتموها قبلُ ؟ قلنا : نعم .

قال : فإذا قلتموها في بلاد عدو كم ، انتقضت سقوفهم ؟ قلنا : لا . قال : فإذا قلتموها في بلادكم ، انتقضت سقوفهم ؟

قلنا : لا ، وما رأيناها فعلَتْ هذا ، وما هو إلا شيء مُيِّزتَ به .

قال: ما أحسنَ الصدق! فما تقولون إذا افتتحتم المدائن؟

قلنا نقول : لا إله إلا الله ، والله أكبر .

قال : تقولون لا إله إلا الله ليس معه شيء ، والله أكبر ، أكبر من كل شيء ؟ قلنا : نعم .

قال: فما يمنمكم أن تحثُّونى تحية نبيكم ؟

قلنا : إن تحية نبينا ، لا تحلُّ لك ، وتحيتك ، لا تحل لنا فنحييك بها . قال : وما تحية كم ؟ قلنا : تحية أهل الجنة . قال : وبها كنتم تحيُّون نبيكم ؟ قلنا : نعم .

قَالَ : فَمْنَ كَانَ يُورِثُ مَنْكُم ؟ قَلْمًا . مِنْ كَانَ أَقْرِبَ قَرَابَةً .

قال : وكذلك ملوككم ؟ قلنا : نعم .

قال: فأم لنا بُنُزُل كثير، ومنزل حسن، فمكثنا ثلاثاً .

ثم أرسل إلينا ليلا، فدخلنا عليه، وليس عنده أحد.

فاستعادَ نَا كلامَنا ، فأعَدْ نا عليه .

وإذا عنده شِبْه الربعة العظيمة مُذهبة ، وإذا فيها أبواب صغار .

ففتح منها باباً ، فاستخرج منه خرقة حرير سوداء ، فيها صورة بيضا. . وإذا رجل طِوَ ال أكثر الناس شعراً .

فقال : أتمرفون هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا آدم .

ثم أعاده ، وفتح باباً آخر ، فاستخرج منه حريرةً سوداء ، فإذا فيها صورة بيضاء .

فإذا رجل صخم الرأس عظيم ، له شعر عظيم كشعر القبط (١) أعظم الناس إلْيتْين أحمر العينين ، قال (٢) ] هذا نوح .

ثم أعاده ، وفتح باباً آخر ، فاستخرج منه حريرة سوداء ، فيها صورة بيضاء . قال : فقلنا : النبي محمد صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) الحمائص الكبرى : كشعر القطط .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الاصل وأثبتها من دلائل النبوة لابي نعيم .

قال : والله ، هذا محمد رسول الله . قال : فالله أعلم أنه قام وقعد .

[م ](١) قال: آلله، بدينكم، إنه نبيكم ؟

قلنا : الله بديننا إنه نبينا ، كأنما ننظر إليه حيًّا .

ثم قال : أما إنه كان آخر الأبواب ، ولكنى عجلته ، لأنظر ما عندكم .

ثم أعاده وفتح باباً آخر ، فاستخرج منه خرقة سوداء فيها صورة بيضاء.

فإذا رجل مقلَّص الشقتين ، غاثر العينين ، مُتراكب الأسنان ، كُثُّ اللحية ، عابس .

قال : أتمرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا موسى .

و إلى جنبه رجل يشبهه ، غير أن في عينيه قبلاً (٢) وفي رأسه استدارة . فقال : هذا هارون .

ثم رفعها ، وفتح باباً آخر ، فاستخرج منه خرقة سوداءً .

فإذا صورة حمراء، أو بيضاء .

فإذا رجل مَرْ بوع أشبه من خَلْق امرأة مجوز (٣).

قال : أتمرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا داود .

ثم عاد وفتح باباً آخر ، واستخرج منه حريرة سوداء .

<sup>(</sup>١) من دلائل النبوة لأبي نعم .

<sup>·</sup> القبل : الحول .

<sup>(ُ</sup>٣) دلائل النبوة لابي نعيم : أشبه من خلق بامرأة عجيزة ، وخلقاً برجل . وليست في الحصائص .

وإذا فيها صورة بيضاء.

وإذا رجل راكب على فرس طويل الرجلين [قصير الظهر](١).

كُلُّ شيء منه جناح ، تحقُّه الربح .

قال: أتعرفون هذا ؟ قلنا: لا، قال: هذا سلمان(٢).

ثم فتح باباً آخر ، واستخرج منه حريرة سوداء ، فيها صورة بيضاء . فإذا هو شاب ، تعلوه صُفْرَة ، صَلت(٣) الجبين ، حسن اللحية .

قال : أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا عيسي بن مريم .

ثم أعاده وأمر بالربعة فنزعت(٤) .

فقلنا : هذه صورة نبينا قد عرفناها فإنا قد رأيناه ، فهذه الصور التي لم نرها كيف نعرف أنها هي ؟

فقال : إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه صورة نبيّ [ نبيّ ](٠) . فأخرج إليه صورهم في خِرَق الحرير من الجنة .

فأصابها ذو القرنين في خزانة آدم ، في مغرب الشمس :

فلما كان دانيال ، صور هذه الصور ، فهي بأعيانها .

<sup>(</sup>١) من دلائل النبوة .

<sup>(</sup>٣) الأصل : دانيال . وما أثبته عن دلائل النبوة .

<sup>(</sup>٣) صلب الجبين . أى : الجبين الواضع . اه قاموس . وفى أساس البلاغة : ( صلت الجبين : أملس براق ) وللراد : جبينه عريض لامع .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة : فرفت.

<sup>(</sup>٥) من دلائل النبوة : لابي نعيم ٢٧

فوالله لو تعلیب نفسی بالخروج عن مُلکی ، ما بالیت أن أكون عبداً [لأشدكم مِلكة](١) ولكن عسى أن تعلیب نفسی .

قال: فأحسن جائزتنا وأخرجنا.

• عن هشام بن العاص قال : بمثنى أبو بكر الصديق ورجل آخر من قريش ، إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام .

فخرجنا حتى قدمنا الغوطة ، ونزلنا على جبلة بن الأيهم .

وذكر الحديث ، وذكر فيه صفة لوط ، وإسحاق ، ويعقوب ، وإسماعيل ، ويوسف .

فلما قدمنا على أبى بكر ، حدثناه ، فبسكى أبو بكر وقال : مسكين ، لو أراد الله به خيراً لفعل .

مُ قال : أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود ، يجدون نَعْتَ محمد صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : « يَجِدُونَهُ مَكَنُتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ » .

<sup>(</sup>١) من دلائل النبوة : لابى نعيم ٢٣

### البائلالثالث

### فی ذکر إرساله إنی کسری وکتابه إلیه

عن عبد الله بن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن حُذَافة بكتابه إلى كسرى، فدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه — يمنى كسرى — مزاقه.

قال أن شهاب: فحسبت أن المسيَّب قال:

فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن 'يمز"قوا كل ممزَّق.

عن محمد بن إسحاق قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عبد الله بن حدافة بن قيس إلى كسرى بن هرمز ، ملك فارس ، وكتب :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله ، إلى كسرى عظيم فارس. سلامٌ على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله . أدعوك بدعاية الله .

قَانِى أَنَا رَسُولَ الله إلى الناس كَافَةً ؛ لأنذر من كَانَ حَيَّا وَيَحَقَّ القولَ على الـكافرين . فأسْلِم تَسْلَمَ ، فإن أبيت ، فإن إثم المجوس عليك » .

فلما قرأكتابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شقُّ كتابه .

ثم كتب كسرى ، إلى باذان ، وهو على البين: أن أبعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز من عندك ، رجلين جَلْدَين ، فَلْيَأْتِيانِي به .

فبعث باذان ، قهرمانه وهو بابویه ، وکان کاتباً حاسباً ، وبعث معه برجل من الفُرْس ، وکتب معهما کتاباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى ، وقال لتبابويه : وبلك انظر حال الرجل وكله ، واثنني مخبره .

فخرجا حتى قدما الطائف. فسألا عنه ، فقالوا : هو بالمدينة. واستبشروا وقالوا : قد نصب له كسرى ، كُفيتم الرجل !

غرجا حتى قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه بابويه وقال: إن شاه شاه ، ملك الملوك ، كسرى ، كتب إلى الملك باذان ، يأمره أن يبعث إليك لتنطلق معى .

فإن فعلت ، كتبتُ فيك إلى ملك اللوك بكتاب ينفعك ، ويكفُّ عنك به .

وإن أبيت، فهو من قد عامت ، هو مهلكك ، ومهلك قومك ، ومُخرِّب بلادك.

وكاما قد دخلاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد حلقا لحاها، وأعنيا شواربهما ، فكره النظر إليهما وقال : ويلكما من أمركا بهذا ؟! قالا : أمرنا بهذا ربُنا . يعنيان : كِشرى .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن ربى أمرنى ، بإعفاء لحيتى ، وقص شاربى. ثم قال لهما: ارجعا حتى تأتياني غداً .

وأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الخبر أن الله سلّط على كِسرى ، ابنَه شيرويه فقتله في شهر كذا ، في ليلة كذا وكذا ، لكذا من الليل .

فلما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمما :

إن ربى قتل ربُّكما ليلة كذا وكذا ، لكذا وكذا من الليل.

سلط عليه ابنه شيرو به فقتله .

فقالا : هل تدرى ما تقول ؟ ا

إِنَا قَدَ نَقِمْنَا مَنْكَ ، مَا هُو أَيْسَرُ مِنْ هَذَا ، أَفْنَكُتُ بَهَا وَتُغْبَرُ الْمَكَ ؟ قَالَ : نَعْم ، أُخْبَرَاه ذَلِكَ عَنَى ، وقولا له : إِنْ دَيْنَى وَسَلَّطَانَى ، سَيْبَلَغُ مَا لِلْهُ كُسْرَى ، وَيُنْتَهَى إِلَى مَنْتَهَى الْخَفْ وَالْحَافَر ؛ وقولا له : ما بِلْغُ مُلْكُ كُسْرَى ، وينتهى إلى منتهى الخف والحافر ؛ وقولا له :

إنك إن أسلمت ، أعطيتك ما تحت يديك وملَّكُتك على قومك من الأبناء(١).

ثم أعطى رفيقه الآخر مِنطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك .

فخرجا من عنده حتى قدما على باذان [ فأخبراه ] الخبر فقال :

والله ما هذا بكلام مَلك ، إنى لأرى الرجل نبيًا كما يقول ، ولننظرنَّ ما قال .

فلئن كان ما قال حقا ، إنه لنبى مُرْسَل ، وإن لم يكن ، فسنرى فيه رأينا .

فلم يلبث باذانُ ، أن قدم عليه كتابُ شيرويه .

أمًّا بعد ، فإنى قتلت كسرى ، ولم أقتله إلا غضباً لفارس ، لما كان يستحلُّ بقتل أشرافهم وَتَجُميرهم فى ثغورهم(٢) .

<sup>(</sup>١) الابناء: هم بقايا الفرس في اليمن ؟ الذين كانوا قدموا لإخراج الحبشة منها.

<sup>(</sup>۲) الأصل : وتجهيزهم في بنوتهم . وما أثبت دواية الطبرى ۲ / ٦٥٦ ومعنى تجميرهم : حبسهم .

فإذا جاءك كتابى هذا ، فحــذ لى الطاعة مَّن قِبَلَك ، وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب لك فيه ، فلا تهيجه(١) حتى يأتيك أمرى فيه .

فلما انتهى كتابُ ابن كسرى إلى باذان قال : إن هذا الرجل لرسولُ الله. فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس ، من كان منهم [ بالين ](٢).

عن المقديرى قال: جاء فيروز الديلمى إلى رسول الله صلى الله
 عليه وسلم فقال:

إن كِسرى كَتب إلى باذان : أن بلغنى أن فى أرضك رجلا نبيًّا فاربطه وابعث به إلى .

فقال : إن ربى غضب على ربك فقتله بنوه<sup>(٣)</sup> سحر الساعة .

فخرج من عنده فسمع الخبر فأسلم وحَسُن إسلامه .

<sup>(</sup>١) لا تهجه . أي : لا تثره ولا تزعجه .

<sup>(</sup>۲) عن ابن كثير .

<sup>(</sup>٣) الاصل : مدمة . وهي تحريف . ولم أجد الحبر .

# اليائيالالع

### فى ذكر إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وكتابه إليه

- قال ابن إسحاق : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو ابن أمية ، إلى النجاشي في شأن جمفر بن أبى طالب وأصحابه ، وكتب معهم :
- ( بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله ، إلى النحاشى ملك الحبشة .

إنى أحد إليكَ الله ، الذى لا إله إلا هو ، الملكِ القدُّوسُ السلام المؤمن الميمن .

وأشهد أن عيسى بن مريم ، روح الله وكلته ألقاها إلى مريم البَّتُول الطيبة ، فحملت بعيسى .

و إنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، وأن تتبعنى ، وتؤمن بالذى جاءنى ، فإنى رسول الله .

وقد بعثت إليه إليك ابن عمى جعفراً ، ومعه نفر من المسلمين .

والسلام على من اتبع الهدى ) .

وكَتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

بسم الله الرحمن الرحيم ، إلى محمد رسول الله من النجاشي .

سلامٌ عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته ، الذى لا إله إلا هو ، الذى هدانى إلى الإسلام .

أما بعد ، فقد بلغنى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أم عيسى . فورب السماء والأرض ، إن عيسى عليه السلام ما زاد على ما ذكرت ثَفْرُ وقاً (١) ، وإنه كما قلت .

وقد عرفنا ما بعثته إلينا ، وقدم ابن عمك أصحابه ، وأشهد أنك رسول الله .

وقد بایعتُك ، وبایعت ابن عمك ، وأسلمت علی یدیه لله رب العالمین . وقد بعثت إلیك بابنی ، و إن شئت أن آتیك فعلت یا رسول الله . فإنی أشهد ، أن ما تقول حق .

والسلام عليك ورحمة الله و تركاته .

قال ابن إسحاق : فذكر لى أنه بعث ابنه فى ستين من الحبشة فى سفينة . حتى إذا توسطوا البحر ، غرقت بهم سفينتهم ، فهلكوا .

وقال الواقدى عن أشياخه : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابين إلى النجاشي ، يدعوه في أحدها إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن.

فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعه على عينه، و نزل عن سريره، وجلس على الأرض تواضعاً ، ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال : لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته .

وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابته وتصديقه ، وإسلامه على يد جعفر .

<sup>(</sup>١) الثفروق: قمع التمرة ، أو ما يلترق به قمعها .

<sup>(</sup>م ٣٠ – الوفا – جزء ثان)

وفى الكتاب الآخر ، بأمره أن يروجه بأم حبيبة بنت أبى سفيان . وكانت هاجرت إلى الحبشة ، مع عبيد الله بن جحش الأسدى ، فتنصّر هناك ومات .

وأمره في الكتاب ، أن يبعث إليه بمن قِبَله من أسحابه ويحملهم · فقعل ذلك .

عن أبى قتادة قال : قدم وفدُ النجاشي على رسول الله صلى الله على وسلم فكان يخدمهم بنفسه ، فقال له أصحابه : نحن نكفيك .

فقال : إنهم كانوا 'يكرمون أصابي ، فأحبُّ أن أكافئهم .

عن أبى هريرة قال : نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
 النجاشى ، اليوم الذى مات فيه ، فرج إلى المصلى ، فصف أصحابه خلفه ،
 وكَبَرَ عليه أَرْبِعاً .

قالت عائشة رضى الله عنها : لما مات النجاشى ، كُناً نتحدث أنه لا يزال يُركى على قبره نور .

وقد روى لنا أن النجاشي الذي كَتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس بالنجاشي الذي صلّى عليه .

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر
 وإلى النجاشي وإلى كل جبار: يدعوهم إلى الله تعالى .

وليس بالنجاشي الذي صلَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم فی صحیحه .

## البا محرالخامس فی ذکر إرساله إلی اغارث بن أبی شعر النسانی ، و کتابه إلیه

• روى الواقدى عن أشياخه قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدى ، إلى الحارث بن أبى شمر يدعوه إلى الإسلام ، وكتب معه كتاباً .

قال شجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق لثهيئة الأنزال والألطاف (١) [ لقيصر (٢)] من حمص إلى إيلياء، فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة، فقلت لحاجبه: إنى رسولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال : لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا .

وجعل حاجبه - وكان روميًا - يسألني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فكنت أحدَّثه عن صنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه ، فبرقُّ حتى كِنْلبه البكاء ويتول :

إنى قرأت الإنجيل ، فأجد صفة هذا النبى ونَعْتُه ، وأنا أومن به وأصدِّقه ، وأخاف من الحارث أن يقتلني .

<sup>(</sup>١) الأنزال : جُمِّع نزل ، وهو ما يهيأ للشيف . والألطاف : الهدايل .

<sup>(</sup>٢) مِن شرح المواهب ٢٥٧/٢

فكان بكرمني ويحسن ضيافتي .

وخرج الحارث يوماً ، فجلس ووضع التاج على رأسه ، فأذن لى عليه ، فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقرأه ، ثم رمى به وقال : من ينزع منى مُلكى ؟! أنا سائر إليه على بالناس.

> فلم يزل يعرضُ حتى قام ، وأمر بالحيول [أن] تُنعل(١) . ثم قال : أخبر صاحبك بما ترى .

[ وكتب إلى قيصر يخبره بخبرى ] فكتب إليه قيصر : أن لا تسر إليه واله عنه ، ووافني بإيلياً .

فلما جاء جوابُ كتابه دعانى فقال لى : متى تريد أن تخرج لصاحبك ؟ فقلت غداً .

فأمر لي بمائة دينار ذهباً ، ووصّلني حاجبُه بنفقة وكسوة وقال :

اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منى السلام .

فقدمتُ على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال : بادَ مُلكه .

ومات الحارث بن أبى شمر عام الفتح .

<sup>(</sup>١) تنمل : تلبس نمالا تبقى حوافرها .

### البائيالتادث

#### فى ذكر أرساله إلى هوذة بن على الحنفى وكتابه إليه

• روى الواقدى عن أشياخه قالوا ، بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَلِيط بن عمرو العامرى إلى هَوْذَة (١) بن على الحنفي ، يدعوه إلى الإسلام ، وكتب معه كتاباً ، فقدم عليه فأنزله وحبّاه (٢) .

وقرأ كياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكتب إليه :

ما أحسنَ ما تدعو إليه وأجله ، وأنا شاعر قومى وخطيبهم ، والعرب تهاب مكانى ، فاجعل لى بعض الأمر أتَّبغك .

وأجاز سَالِيط بن عمرو بجائزة ، وكساه ثوباً من نسيج هجر .

فقدم بذلك كله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره عنه بما قال ، وقرأ كتابه فقال :

لو سألني سَيَامِةً (٣) من الأرض ما فعلتُ ، بادَ وبادَ ما في يديه .

فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح ، جاءه جبريل فأخبره أنه مات .

<sup>(</sup>١) ويروى بضم الماء ، كما في الصحاح .

<sup>(</sup>٢) حباه: أكرمه عند قدمه .

<sup>(</sup>٣) السيابة : القطمة . وفى القاموس : السيابة : البلح أو البسر ، وهو على تقدير مضاف .

## البات السابع في دكر إرساله إلى جبلة بن الأيهم

• كتب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى جبلة بن الأيهم ، ملك غسان يدعوه إلى الإسلام ، فأسلم وكتب بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم لم يزل مسلماً إلى زمن عمر بن الخطاب ، فطاف بالبيت ، فوطى أ إزاره رجل من بني فزارة ، فاعمل ، فرفع جبلةً يده فلطمه ، فهشم أنفه .

فاستمدى عليه عمرَ فقال له : إما أن تُرُّضِي الرجل ، وإما أن أقيده منك .

قال: إِنَّا أَتْنَصَّر . قال: إن تنصَّرْتَ ضربتُ عنقك .

قال: سأنظر في أمرى الليلة .

فتحمَّل فى الليل هو وأصحابه ، حتى أتى القسطنطينية ، فتنصّر ومات على ذلك .

وقد شرحنا قصته في كتاب « المنتظم » .

### الباسي-التامِنُ في ذكر إرساله إلى ذي السكلاع

• [ وكان ] ملكا من ماوك الطائف ، واسمه سَمَيْفع (١) بن حَوشب .
وكان قد استِعلى حتى ادعى الربوبية .

فَكَاتَبُهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، على يد جرير بن عبد الله . ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عَود جرير .

وأقام ذو الكَلَاع على ما هو عليه إلى أيام عمر .

ثم رغِب في الإسلام ، فوفد على عمر ، ومعه ثما نمائة عبد .

فأسلم هو وعبيده كلهم ، وقال لعمر : لى ذنبُ ما أظن الله تعالى يغفره . قال : ما هو ؟ قال : تواريتُ مرةً عمن تعبَّد لى ، ثم أشرفتُ عليهم ، فسجد لى زُهاء مائة ألف .

فقال عمر : التوبة بإخلاص ، يُرْحَى بها الغفران .

 عن علوان بن داود عن رجل من قومه قال: بعثني قومى بهدية إلى ذى الكلاع في الجاهلية ، فمكنت سنة لا أصل إليه.

ثم إنه أشرف بعد ذلك ، من القصر ، فلم يره أحد إلاَّ خَرَّ له ساجداً . ثم رأيته بعد ذلك في الإسلام ، قد اشترى لحماً بدرهم ، فلم يكن معه من يحمله فسمَطه (٢) على فرسه وأنشأ يقول :

أَفِّ لِلدُّنْيَا إِذَا كَانَتْ كَذَا كُلَّ يَوْمِ أَنَا مِنْهَا فِي أَذَى وَلَقَدْ كُنْتُ إِذَا مَا قِيلَ مَنْ أَنْعَمُ النَّاسِ مَعَاشًا قِيلَ ذَا وَلَقَدْ كُنْتُ إِذَا مَا قِيلَ مَنْ أَنْعَمُ النَّاسِ مَعَاشًا قِيلَ ذَا بَدَّ لَتْنِي بَعْدَ عِزِّى شَفَاقً قَي حَبَّذَا فِيكَ شَفَاي حَبَّذَا

(١) في شرح للواهب: أسمينع ٣/٧٧ (٢) سمطه: علقه.

## البارمــالناسع فى كتاب رسول الله إلى فروة الجذامى

عن وائل بن عمروقال : كان فَرْوَة بن عمرو الجدامى عاملا للروم . فأسلم وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه ، وبعث به مع رجل من قومه ، وبعث إليه ببغلة بيضاء ، وفرس ، وحمار ، وأثواب ، وبقباء سندس محوّص(١) بالذهب .

وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( من محمد رسول الله ، إلى فروة بن عمرو ، أما بعد ، فقد قدم علينا رسولك ، وبلغ ما أرسلت به ، وخبَّر عما قِبلك ، وأثانا بإسلامك . قال : وإن الله هداك بهداه ) .

وأمر بلالاً فأعطى رسولَه ، اثنتي عشرة أوقية وتَشَّا(٢) .

وبلغ ملكَ الروم إسلامُ فروة ، فقال له : ارجع عن دينك .

قال : لا أفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم ، و إنك تعلم أن عيسى بشّر به ، ولكنك تضِنُّ بملكك . فجسه ثم أخرجه ، فقتله وصلبه .

الغوص: الخيط. (٢) النش: نصف الاوقية.

# الباميالعايثر

#### فی ذکر کتاب رسول الله ایی جیفر وعبد امنی اکمکندی

• كتَب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما وها بعُمان ، يدعوها مع عرو بن العاص .

قال : فعمدت إلى عَبْدٍ فقلت : إنى رسولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنيك وإلى أخيك .

قال : أخي المقدَّم عليَّ بالسنِّ والملك ، وأنا أوصلك إليه .

فدخلتُ عليه ، فدفعتُ إليه الكتابَ مختوماً ، فقرأه فقال :

دعني يومي هذا وارجع إلى غداً .

فرحمت إليه ، فقال : إنى فـكَرَّتُ فيما دعو تنى إليه ، فأنا أضمفُ

العرب .

إِنْ مَلَكُتُ رَجِلاً مَا فِي يَدَى [ وهو لا تَبَلَغ خَيْلُه هَاهِنَا ، وَإِن بَلَغْتَ خَيْلُهُ هَاهُنَا ، وَإِن بَلَغْتَ خَيْلُهُ هَمْنَا ، أَلْفَتُ قَتَالاً لِيسَ كَقَتَالَ مِن لاقى ](١) .

قلت : فإني خارج عداً .

فلما أصبح ، أرسل إلى فأجابَ إلى الإسلام ، هو وأخوه ، وخلَّيا بيني وبين الصدقة فأخذتها ، فرددتها في فقرائهم .

<sup>(</sup>١) سقطت من الاصل ، وأثبتها من شرح للواهب ١٠٥٥/٣

# النالبكا دعشر

#### في إرساله إلى المنذر

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضر مى إلى المنذر
 ابن ساؤى العبدى بالبحرين .

فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام والتصديق .

# البامبالثاني*عشر* في كتابه إلى ملوك حمير

• عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر قال:

قدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حير ، مَقْدمه من تبوك ، بإسلام الحارث بن عبد كُلال ، ونُعيم بن عبد كلال ، والنعان قَيْل ذى رُعَيْن ، وهَمْدان ، ومعافر .

فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله ، إلى الحارث بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والنعان قيل ذى رُعَيْن ، وهَمْدان ، ومَعافر . أما بعد ، فإنى أحمد إليكم الله ، الذى لا إله إلا هو .

فإنه وقع إلينا رسولكم قافلاً من أرض الروم ، فلقينا الملدينة . فبلّغ ما أرسلتم ، وأنبأنا بإسلامكم ، وقَتْلُكم المشركين .

و إن الله تعالى قد هداكم بهدايته ، إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله ، وأقتم الصلاة ، وأعطيتم الزكاة ، وأعطيتم من المفائم خس الله ، وأخس نبيه وصفيته ، وما كتب الله على المؤمنين من الصدقة .

ومن كان على يهوديته ، أو نصر انيته ، فإنه لا مُعَدِّر عنها ، وعليه الجزية .

و وقد كتب وأرسل إلى آخرين ، فاقتصرنا على ما ذكرنا ،

والله اللوفق.

#### . . .

قال ابن عقيل : من الدليل على سحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كاتب كسرى وقيصر وغيرها ، وأمرُه مع قومه كلهم ما استَقِبَّ ، فضلاً عن عامة العرب ، ولولا أنه مدفوع إلى المكاتبة ، من جهة مَن إليه حفظُ العاقبة ، لم يفعل ذلك ، فإن ذلك لا يَصْدر عن رأى ذى رأى قط .

ثم أَفْضَى الأمرُ إلى أَن تُسمت غنائم كسرى فى مسجده ، وإنما كان يتكلم على ما اطلع عليه من انتشار دعوته وعُلوّها على كل الملك ، فذاك الذى أطال لسانه(١) على الكل .

فهل يكون في الاطلاع على الغيب أُوْحَى(٢) من هذا ومن الثقة بالمرسِل له .

فهذا الذي لِلعالم أن يستدلُّ به على صدقه .

هَا أَسَخْفَ عَقُولَ الشَّاكِيْنِ فِي نبوِّتِهِ ، مِم تَشَمَّشُمُ أَنُوار صَدَقَه .

<sup>(</sup>١) يريد: أكسبه جرأة وعزة في الخطاب . (٢) أوحى: أسرع .

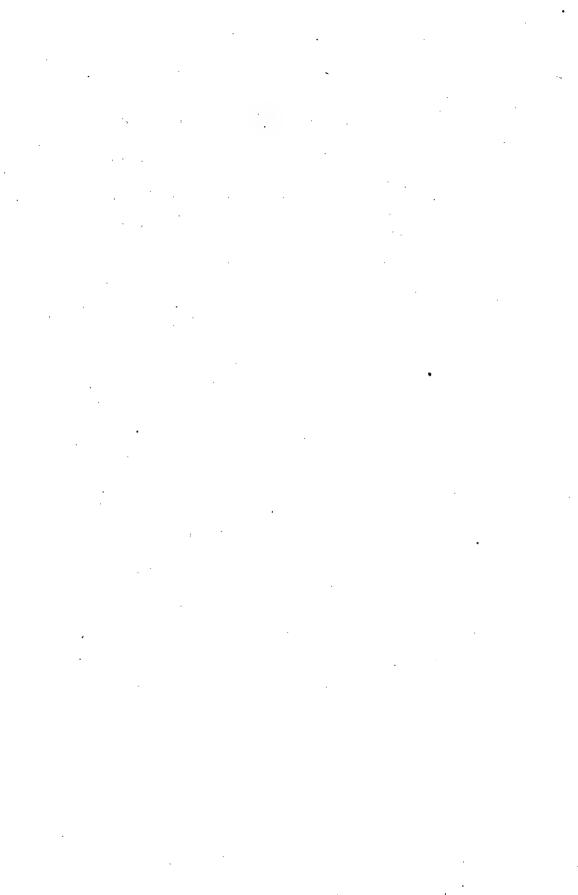

# أبوائب ذكرالوفودعكيم

عَلَيْهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

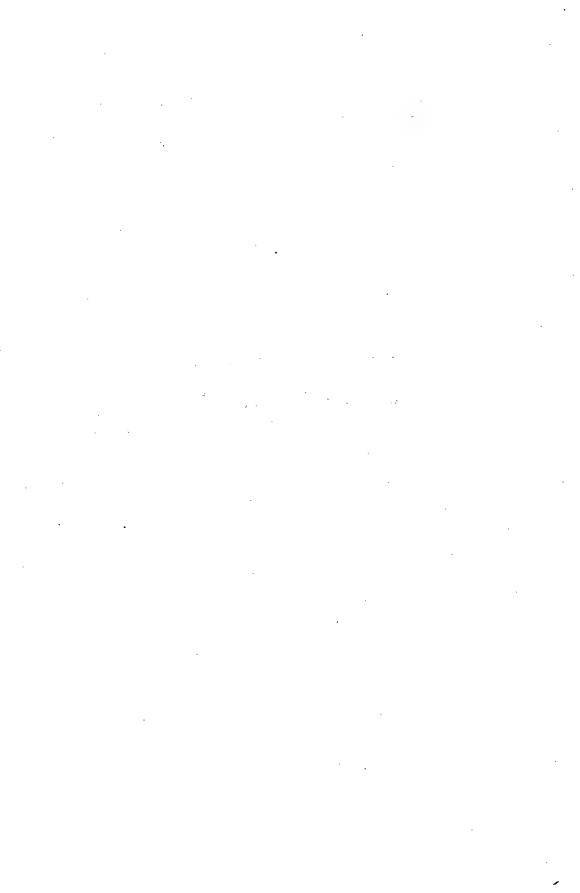

#### البات الأول

#### في ذكر وفد سعد بن بكر

عن عبد الله بن عباس قال: بَعْثت بنو سعد بن بَكْر ، ضِمَامَ
 ابن ثعلبة وافداً (۱) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقدم وأناخ بميره على باب السجد ، وعقَله .

مم دخل المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه .

وكان ضمام ، رجلًا جَلْداً ، أَشْعَر ، ذَا غَدِيرتين ، فأقبل حتى وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أصحابه فقال :

أَيْكُمُ ابنُ عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: محمد(٢)؟ قال: نعم.

قال: يا ابن عبد الطلب إنى سائلك ومشدِّد في المسألة ، فلا تجدَّنَّ في نفسك. قال: (لا أجد في نفسي سَلْ عما بدأ لك).

قال : أنشدك الله ، إلهك وإله من كان قبلك ، وإله من هوكائن بعدك ، آلله بعثك إلينا رسولا ؟ قال : ( اللهم نعم ) .

قال : فأنشدك الله ، إلمك وإله من كان قبلك ، وإله من هوكا أن بعدك ، آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له ، وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت أوثاناً تُعبد من دون الله ؟ قال : ( اللهم نعم ) .

<sup>(</sup>١) الاصل : وفداً . وما أثبته عن ابن هشام .

<sup>(</sup>٧) ابن هشام : قال أعمد ؟

قال : فأنشدك الله ، إلهك و إله من هو كائن قبلك ، وإله من هو كائن بعدك . آلله أمرك أن نُصَلِّىَ هذه الصلوات الخس ؟ قال . ( اللهم نعم ) .

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام، فريضةً فريضة، الزكاة، والصيام، والحج، وشرائع الإسلام كلها [يناشده عندكل فريضة منهاكا(١)] يناشده في التي قبلها.

حتى إذا فرغ قال :

فإنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محداً رسول الله .

وسأؤدى هذه الغرائض ، وأجتنب ما نهيتني عنه ، لا أزيد ولا أنقص .

ثم انصرف راجعاً إلى بعيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وتى ( إن يَصْدُق ذُو العَقِيصتين(٢) يدخل الجنة ).

قال : فأتَى إلى بعيره فأطلق عقاله ، ثم خرج ، حتى قدم على قومه ، فاجتمعوا إليه . فكان أول ما تكلم به أن قال :

بئست اللاتُ والعزَّى .

فقالوا: مَهُ(٣) بإضمام، اتق البرصُ والجذام والجنون!

فقال : ويلكم ، إنهما — والله \_ لا يضران ولا ينفعان .

<sup>(</sup>١) سقطت من الاصل وأثبتها من ابن هشام .

 <sup>(</sup>٣) العقيصتين . أى : الضفيرتين . قال فى الهنتار من الصحاح : عَقْص الشعر :
 ضفره ولكيه على الرأس وبابه : ضرب ( الباب الثانى ) إه المراد منه .

<sup>(</sup>٣) مَهُ . أي : اكنف عن هذا السكلام .

إن الله عز وجل قد بعث رسولا ، وأنزل عليه كتابا ، استنقذكم [به](١) مما كنتم فيه .

وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن عمداً عبده ورسوله .

وقد جئتكم من عنده ، بما أمركم به ، ونهاكم عنه .

قال: فوالله ما أمْسَى في حاضِره رجلُ ولا امرأة، إلا مسلما . ﴿

قال : يقول ابن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضِماًم ابن ثملية .

<sup>(</sup>۱) من ابن هشام .

# البائلالياني

#### في وقد مزينة

عن كثير بن عبد الله المُزنى قال : كان أول وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر ، أربعائة من مُزَينة ، وذلك فى رجب سنة خس .

فِعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة فى دارهم وقال : أنتم مهاجرون حيث كنتم ، فارجموا إلى أموالكم ، فرجموا إلى بلادهم .

# البائبانات فی د بمدوهد فواده

عن أبى وَجْزة السَّمدى قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم
 من تبوك ، قدم عليه وفد بنى فَزَارة ، بضمة عشر رجلا .

منهم خارجة بن حصن ، والحُرُّ بن قبس ، على رِكَابٍ عِجَافٍ ، فجاءوا مُقرِّين بالإسلام .

وسألم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم فقال أحده : أَسْنَتَتْ (١) بلادُنا ، وهلكت مواشينا ، وأجدبَ جَنابنا (٢) وغَرِثَتْ عيالنا ، فادع لنا رابك .

فصعد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المنبر و دعا فقال :

( اللهم اسقِ بلادك وعِبَادك ، وانشر رحبتك ، وأُخِي جلدك الميت .

اللهم اسقنا غيثاً مُغيثا مَرِيًّا مَرِيعا طَبَقاً (٢) و واسعا وعلجلا غير آجل و اللهم ضار .

اللهم اسقنا سُقْيا رحمة ، لاسُقْيا عذاب ، ولا هَدْم ، ولا غرق ، ولا غرق ،

اللهم اسقنا النيث ، وانصرنا على الأعداء .

<sup>(</sup>١) أسلتت: أجدبت.

<sup>(</sup>٧) الحناب: الفناء . وما قرب من محلة القوم وغرثت : جاعت .

 <sup>(</sup>٣) للربع ؛ الحصب . والطبق : الذي يم الارض .

فطرت، فما رأوا السماء سُنْبَتاً (١) .

فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فدعا وقال :

اللهم حوالَيْنا ولا علينا .

اللهم عَلَى الآكام والظِّراب(٢) وبطون الأودية ، ومنابت الشجر .

قال: فإنجابَ(٣) السحابُ عن المدينة ، كانجِيابِ الثوب.

### البام*ث الرابع* في ذكر وفد تجيب

عن الحويرث قال: قدم وفد تجيب ، على سول الله صلى الله عليه وسلم، سنة تسع ، وهم ثلاثة عشر رجلا ، وساقوا معهم صدقات أموالم .

فَسُرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقال : مرحباً بكم .

وأكرمَ منزلم ، وأمر بلالًا ، أن يحسن ضيافتهم وجوا تزم ، وأعطام أكثر مما كان يُتجِيزُ به الوفدَ . وقال :

عل بقي منكم أحد ؟

قالوا : غلامٌ خُلَّفناه على رحالنا ، وهو أَحْدَثنا سُبًّا .

قال: أرساوه إلينا.

<sup>(</sup>١) السبت : البرهة . (٧) الظراب : الجبال الصفار .

<sup>(</sup>٣) قال في الصباح : انجاب السحاب : انكشف .

فأقبل الفلامُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى امرؤ من بني أَبْذَى، الرهط الذين أتوك آنفا، فقضيت حوائجهم، فاقض حاجتي.

قال: وما حاجتك؟

قال: تسأَل الله أن يغفر لى ويرحمني، ويجعل غِناى في قلبي.

فقال : اللهم اغفر له ، وارحمه واجمل غناه في قلبه .

ثم أمّر له بما أمر لرجل من أصحابه .

فانطلقوا راجمين إلى أهليهم ، ثم وافَوْ ا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بـ « مِنَى » سنة عشر فسألهم عن الغلام .

فقالوا . ما رأينا مثله ، ولا أُقْنَع منه ، بما رزقه الله عز وجل .

# الباب أنخايرش في ذير وفد سعد عليم وهم من

#### أمل البين ،

عن فروة بن سعيد عن أبيه عن جده قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه وفد أعل النبين . فقالوا : يا رسول الله ، قد أحيانا الله ببيتين من شعر أمرىء القيس .

قال: وما عا؟

قالوا: أقبلنا نريدك، حتى إذاكنا بموضع كذا وكذا، أخطأنا الماء فلم نقدر عليه .

فانتهينا إلى موضع طلح ومَمُر .

فانطلق كل رجل منا إلى ظل شجرة ليموت في أصلها .

فبينا نحن في آخر رمق ، إذا راكب قد أقبل ، فلما رآه بعضنا ، تمثّل : وَلَمَّا رَأْتُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَثْهِ ا وَلَمَّا رَأْتُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَثْهِ الْ وَأَنَّ الْبَيَاضَ مِنْ فَرَاثِمِهَا دَامِي(١) تَيَمَنْتُ الْعَيْنَ الْتِي عِنْدَ ضَارِجٍ يَغِيهِ عَلَيْهَا الظَّلُّ عَرْمَضُهَا طَامِي(٢)

 <sup>(</sup>١) الشريمة : مشرعة الماء . والفرائم : جمع فريسة وهما فريستان ترهدان
 من الحوف .

<sup>(</sup>٢) ضارح : موضع يبلاد عبس . والعرمض : الطحلب :

يريد أن الحر لما أرادت شريعة للماء ، خافت على أنفسها من الرماة ، وأن تدمى فرائمها من سهامهم ، عدلت إلى ضارج ، لعدم الرماة على العين التي فيه . الملسان ١٤٩/٣

فقال الراكب: من يقول هذا الشعر؟ فقال بعضنا: امرؤ القيس. قال: هذه — والله — ضارج أمامكم، وقد رأى ما بنا من الجهد. فرجمنا إليها، فإذا بيننا وبينها نحواً من خسين ذراعاً، وإذا هى كا وصف امرؤ القيس، عليها المَرْمض، كِني، عليها الظله.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( ذاك رجل مشهور فى الدنيا ، خامل فى الآخرة ، مذكور فى الدنيا ، يجىء يوم القيامة ، معه لواء الشمراء ، يقودهم إلى النار )(١).

# البَالِلِسَادِس في ديوروند عارب

عن أبى وجزة السمدى قال . قدم وفد محارب ، سنة عشر فى حجة الوداع وهم عشرة نفر ، منهم سواء بن الحارث ، وابنه خزيمة ، فأسلموا. ولم يكن أحد أفظ ولا أغلظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وكان فى الوفد رجل منهم ، يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : الحد لله الذى أبقانى حتى صدّقت بك .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن هذه القلوب بيد الله ) ومَسَح وجه خزيمة ، نصارت له غرته بيضاء ، وأجازهم كا يجيز الوفد ، وانصرفوا .

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٧٨/٢. وهو حديث ضعيف جداً.

### *البافيالسالج* في ذكر وقه بجيلة

عن عبد الحيد بن جعفر عن أبيه ، قال : قدم جرير ً بن عبد الله التبحَلِقُ الله ينة ، سنة عشر ومعه قومه ، مأثة وخمسون رجلا .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( يَطَلع عليكم من هذا الفجّ ، من خير ذى يمَن ، على وجهه مِسْحة مُلْك ) .

قطلع جریر<sup>م</sup> علی راحلته ، ومعه قومه ، فأسلموا وبایسو*ه* 

قال جرير: وبسط رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يده، فبايعنى وقال: (على أن تشهد أن لا إله إلا الله . وأنّى رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم شهر رمضان ، وتنصح المسلمين ، وتطيع الوالى ، وإن كان عبداً حبشيئًا ) قال : نعم ، فبايعته .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائله عماوراءه ، فقال: بما رسول الله، قد أظهر الله الإسلام والأذان وهَدمت القبائل أصنامها، التي كانت تعبدها . قال : فما فعل ذو الخَلَصة ؟ قال : هو على حاله .

فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هدم ذى الخَلَصة ، وعقدله لواء . فقال: إنى لا أثبُتعلى الخيل .

فسح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال :

( اللهم ثبُّته ، واجعله هاديًّا مَهْدِيًّا ) .

فخرج في قومه وهم زُهاء ما ثنين ، فما أطال الغيبة حتى رجع .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهدَمْته؟

قال : نعم، وأحرقته بالنار، والذي بعثك بالحق، وتركتُه كايسوء أهلَه. فبارَك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على خيل أحمس ورجالها ,

# البائيا*ت* فی ديمر وفد نهد

عن على بن أبى طالب ، أن وفد نَهْدٍ ، قدِموا على رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ، وفيهم طِخْفة بن زهير ، فقالوا :

أتيناك يا رسول الله ، من غَوْرى تِهامة على أكوار اليْس ، ترتمى بنا العيسُ ، نستحلب الطبير ، ونَستخيل الرَّهام ، ونَستخيل الجَهام ، من أرض بعيدة المبُطأ ، غليظة الوُطأ ، قد يبس الدُّهن ، ونَشِف الجَهام ، من أرض بعيدة المبُطأ ، غليظة الوُطأ ، قد يبس الدُّهن ، ونَشِف الجَهْيْن ، وسقط الأماوج ، ومات العُساوج ، وهلك الهَدَال ، وماد الودْى .

بَرِ ثُنَا إليك ، يا رسول الله ، من الوَّنَ والعنَن ، وما يُحَدُّث الزَّمَن . ولنا نَعم هَمَل أغفال ، ووقير قليل الرِّسْل ، كثير الرَّسَل .

أصابتنا سَنة حمراء، أَكْدَى فيها الزرع ، وامتنع فيها الضّرع ، ليس لها عَلَل ولا نَهَل .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم بارك لهم فى تَخْضها ، وَيَخْضها ، ومَذْقها ، واحبس الثمر بيانع الثمر ، وافْجُرْ لهم الثَّمَد ، وبارك لهم فى الولد ) .

ئم كتب معه كتاباً نسخته :

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلى نَهْد ، السلام عليكم . من أقام العملاة ، كان مؤمناً ، ومن آتى الزكاة ، كان مسلما . ومن شهد أن لا إله إلا الله ، لم ُ يَكْتِب غافلا .

لَـكُم فَ الوظيفة الفَرِيضَة ، ولَـكُم الفارض والقَرِيش ، ما لم تُضْمروا إماقاً ، ولم تَقْطعوا رِبَاقاً ، ولم تأكلوا الربا(١) .

فقلت له : يا رسول الله ، بأبى أنت وأمى ، نحن بنو أب واحد ، ونشأنا فى بلد واحد ، وإلى لتكلم وفود العرب بلسانٍ ما يُنفهم أكثره . فقال : ( إن الله أدَّبنى فأحسنَ أدبى ، ونشأتُ فى بنى سعد ) .

والمراكب، والمتحلب بمعنى محصد ، والحبير : النبات ، والسبير : سحاب أبيض متراكب ، واستحلب بمعنى محصد ، والحبير : النبات ، واستخيل السحابة إذا رأيتها غسبتها ما معلر ، وتخيّلت السحابة إذا تهيأت للمطر ، والرهام : الأمطار الضعاف التي لا تروى الأرض ، واستخيل الجهام في الموضعين (٢) ، والجهام : سحاب لا ماء فيه ، والبطأ : البعد ، والمدهن : نقرة واسعة تكون في الجبل تستنقع ، والجهن : أصل النبات ، والأملوج : النصن ، والمدال : ضرب من الشجر ، وماد : مات ، والودى : الفسيل ، والمملل : المهمل بلا راع ، والوقير : الشاة براعيها ، والرسل : اللبن ، والرسل : المهمل ، والرسل منها إلى المراعي ، والسنة الجراء ؛ سنة الجدب ، وأكدى : انقطع ، ما يرسل منها إلى المراعي ، والسنة الجراء ؛ سنة الجدب ، وأكدى : انقطع ، والنهل : الشرب الأول ، والعلل : الثاني ، والوظيفة : كل ما "بقدر ، والنبل : الشرب الأول ، والعلل : الثاني ، والوظيفة : كل ما "بقدر ، والتي وضعت حديثاً كالنفساء من النساء ، والإماق : الأنفة ، والرباق : جمع التي وضعت حديثاً كالنفساء من النساء ، والإماق : الأنفة ، والرباق . جمع ربق ، وهو الخبل ، والمعنى : ما لم يقطعوا رباق العهد الذي في أعناقهم ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزى فى العلل ، من وجه ضعيف جلدا ، شرح المواهب . ۱۹۲/ ٤

<sup>(</sup>٢) كذا . ولعلها : باحد فى للموضعين .

### البابالناسع

#### في ذكر وقا، عامر بن صعصعة

وروى ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قيادة قال : قَدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم و ند له إلى عاص ، فيهم آ(١) عاص بن الطفيل ، وأربد بن قيس ، وجَبَّار بن سلى (١) ، ومؤلاء الثلاثة رؤساء التوم [وشياطينهم آ(٣) . وكان تد تنال لعاص توسه : أسلم ، فإن العاس تد أسلم ، فإن العاس تد أسلم السلم السلم السلم السلم السلم السلم السلم .

فقال: والله ، لقد كنت آليتُ أن لا أنتهى ، حتى تنبع النوب عَقبى ، فأنا أتبع عَقبى عذا الفتى 11!

ثم قال لأرْبد: إذا قَدِمْما على هذا لرجل، فإنى سأشغل وجهه عنك، فاغلُه بالسيف.

فادا قدموا جعل عاص يكلِّم رسول الله صلى الله عليه 'يسلم وينظر من أرْبَد ما أمره ، فلم يُحرُّ شيئاً .

فقال : أَمَا وَاللَّهُ لَأُمُّلاَّتُهَا عَلَيْكُ خَيْلًا جُرْمًا ، ورجالاً مُرْداً .

فلما ولَّى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( اللهم اكفني عامرَ بن الطُّفيل ) .

<sup>(</sup>١) سقطت من الاصل وأثبتها من ابن هشام .

 <sup>(</sup>۲) الإصل : وحيان بن سليم ، وهو تمريف . (۳) من ابن هشام .

فقال عاص لأربد: أين ما أوصيتك به ويلك ؟ قال :

والله ما همتُ بالأمر ، إلا دخلتَ بينى وبين الرجل ، أفأضر بك بالسيف ؟ !

وخرجوا راجمين إلى بلادهم .

فبعث الله الطاعون على عاص فى طريقه ، فقتله الله ، وأرسل على أرْ بد صاعقةً ، فأحرقته

عن عامر بن الطفيل ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَشه
 وسادة وقال : أَسْلم يا عامر . قال : على أن لى الوبَر ، ولك المدر .

فأبَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم . وقام عامر مغضباً وقال :

والله لأملأنها عليك خيلا جُرْداً ، ورجالا مُرْداً ، ولأربَطنَّ بكل نخلة فرساً .

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « والذي نفسى بيده ، لو أسلمَ وأسلت بنو عامر ، لزاحمتُ قريشاً على منا برها » .

مُ دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( يا قوم آمنوا ) ثم قال : ( اللهم اهد بني عام ، واشغل عني عامرَ بن الطفيل بما شئت وأتّى شئت ) .

غرج فأخذتُه غُدَّةُ (١) مثل غدة البعير ، ومات في مِنت امرأة سَلُولية ، فغال : يا موت ، ارْز لي .

وأقبل يشتدُ وَيَنْزُو(٢) إلى السَّمَاء ويقول :-

غُدةً (٣) كُفُدة البعير ، وموتاً (٤) في بيت سَلُولية !

<sup>(</sup>١) الغدة : طاعون يصيب الإبل . (٢) ينزو : يثب .

<sup>(</sup>٣) منصوب بعامل مقدر ، أي أغد غدة ، ويجوز رفيه .

<sup>(</sup>٤) الاصل : ومات ، وهو تحريف ، وما أثبته عن ابن هشام .

# البارالعاشيرٌ في ( ۲۵ر ) وقد عبد القيس

عن ابن عباس قال : إن وفد عبد القيس ، لتا قدموا على
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمرهم بالإيمان بالله ثم قال :

( أُتدُّرون ما الإيمان بالله ؟ ) قالوا : ألله ورسوله أعلم .

قال : (شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن عمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وأن تُعْظُوا الْخُنْسَ من المغنم ) .

أخرجاه .

# البابالحادئ شر فی ( دیمر ) وقد بی حنیفة

• قال ابن إسحاق : حدثنى بعض عامائنا ، أن بنى حنيفة أتوا بمسيامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترونه بالثياب ، فأقر له بالنبوة ، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَسِيب(١) من النخل ، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله(١) فقال : (لو سألتنى عذا العسيبَ ما أعطيتِك ) . فلما رجعوا إلى الميامة ، ارتد مسيامة .

#### \* \* \*

وقد قدم وفد بنی أسد ، ووفد كلاًب ، ووفد الداربین ، ووفد بنی البكاً ، ووفد طبی ، ووفد شلامان ، ووفد زبید ، ووفد عبس ، ووفد خُولان .

وقد ذكر محمد بن سعد في الطبقات سبعين وفداً ، فلم نُطل ذكرهم ، وإنما ذكرنا من له حديث مُسْتطرَف.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا قدم عليه الوفد ، لبس أحسنَ ثيابه .

<sup>(</sup>١) العسيب: جريدة النخل .

<sup>(</sup>٢) تموله : وسأله . أى : طلب من الرسول أن يجمل له من الولاية والسلطان ، فأجابه الرسول بما تقدم .

أبواب مَاجِرَيْ بَعْدُرْجُوعُهُ صَالَىٰ لَهُ عَلَيْهُ وَسَيْعَامُ مِنْ عِجَتْ الوداع مِنْ عِجَتْ الوداع



# البائسالأول فى استغفار رسول الله لأهل البقيع

- قد روينا من حديث أبى مُو يَهْبِة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ، فاستغفر لأهل البقيع في الحرّم ، مَرْجِعَه من حجته .
  - عن أبى مُوَيهبة ، مولَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :
     بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال :
- ( يَا أَبَا مُوَ يَهِبَةً ، إِنَّى قَدَ أُمِرُ تَ أَنَ أَسْتَغَفَرَ لأَهُلَ البَّقِيعِ ، فَانْطَلَقَ مَعَى ) .

فانطلقت معه ، فلما وقف بين أظهرهم قال : ( السلام عليكم ، يا أهل المقابر ، ليَهُن لَـكُم ما أصبحتم فيه ، فما أصبح الناسُ فيه ، لو تعلمون ما نجاكم الله منه ، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم ، يتبع آخرها أولها ، الآخر شرائه من الأولى ) .

قال : ثم أقبل على أبى مُوَيهبة فقال : يا أبا مويهبة ، إنى قد أوتيتُ مفاتيحَ خزائن الدنيا والخلد فيها ، ثم الجنة ، وخيَّرت بين ذلك ، وبين لقاء ربى والجنة .

قال فقلت : بأبى أنت وأمى ! فخذ مفاتيح الدنيا والخلّد فيها ، ثم الجنة . قال(١) : (يا أبا مويهبة ، لقد اخترت لقاء ربى والجنة ) . ثم استغفر لأهل البقيم .

<sup>(</sup>۱) الأصل: ثم قال . وما أثبته عن ابن كثير . البداية ه/٧٢٤ (م ٢٢ – الوفا – جزء ثان)

ثم انصرف . فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجمه الذى قبضه الله فيه حين أصبح .

عن أبى مويهبة ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلّى على أهل البقيع ، فصلّى

امر رسول آلله منتي آلله عليه وسلم أن يصلي على أهل البقيع ، فصر عليهم في ليلة ، ثملاث مرات ، فلما كانت الليلة الثالثة قال :

( يا أبا مُوَيهبة ، أسرج لي دابتي . حتى انتهى إليهم ) .

فنزل من دابته ، وأمسكتُ الدابة ، ووقف عليهم ، أو قام ، ثم قال :

(اَبَهْنَكُمُ مَا أَنْتُمْ فَيْهُ ، مَمَا فَيْهِ النَّاسُ . أَنْتُ الفَتَنَ كَفَطْعُ اللَّيْلُ الْمُظْمُ ، وَكُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، الآخرةُ شُرُ مِن الأولى ، فَلْيَهُ فِيكُمُ مَا أَنْتُمْ فَيْهِ ) .

ثم رجع فقال : ( لا أبا مويهبة ، إنى قد أعطيت ، أو خُبِّرت ، ما فتح الله على أمتى من بعدى ، والجنة ، أو لقاء ربى ) .

قال : قلت : يا رسول ، فاختر . قال : ( اخترت لقاء ربى ) .

فَا لِبِثَ بِعِد ذَلِكَ إِلَا سَبِعاً أَوْ ثَمَانِياً ، ثم تُبِضَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ .

## الباباليثاني فى تأميره اسامة بن ريد

قال أهل السَّيرَ: دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أسامة فقال: (سِرْ إلى موضع مقتل أبيك، فأوطئهم الخيل) فمسكر بالجُرُف(١) وخرج في عسكره، أبو بكر، وعمر. وسعد، وسعيد، وأبو عبيدة، فتكلم قومُ وقالوا: يستعمل هذا الفلامَ على المهاجرين الأولين؟ ا

فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً .

غرج وقد عصب رأسه بعصابة ، فصعد المنبر وقال :

أما : بعد . فما مقالةٌ بلغتني عنكم في تأميري أسامة .

ولئن طمنتم في تأميري أسامة ، لقد طمنتم في تأميري أباه من قبله .

وأيم الله ، إنْ كان للإمارة خليقاً (٢) ، وإن ابنه من بعده لخليقُ الإمارة ).

واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه .

<sup>(</sup>١) قال فى الصباح : الجرف بضم الجيم والراء محققة : ناحية قريبة من أعمال للدينة على نحو من ثلاثة أميال اه ، بتصرف يسير ومثله فى لسان المرب والثماية لابن الأثير .

<sup>(</sup>٢) خليفا . أي : جديراً وأهلا لها .

### الباب الثالث في عي. اعبر بظهور مسيلمة

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى ، وقال : إنى أشر كتُ معه .

فلما رجع إلى بليرِه كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

من مسيلة رسول الله ، إلى محد رسول الله : سلام عليك .

أما بعد ، فإنَّى قد أَشْرِكْتُ فى الأمر معك ، وإن لنا نصف الأرض ، ولكن قريشاً قوم يعتدون .

فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : من محمد رسول الله ، إلى مسيلمة الكذاب ، أما بعد فإن الأرض الله ، يورثها من يشاء من عباده(١) .

<sup>(</sup>١) في الاصل زيادة : « وقد أهلكت أهل صنعاء ، أقادك الله ومن ضرب ممك » . ولم أجدها في شيء من للراجع ، ويبدو أنها مقحمة على الاصل .

### البائيالانع في ظهور الأسود العنسي

الأسود يُشَعبد ، وكان أوّل خروجه ، بعد حج رسول الله على الله عليه وسلم ، فكاتبته مذحج ، وواعده نجران ، وأخرجوا عمرو ابن حزم ، وخالد بن سعيد ، ثم قَوِىَ أمره بمرض رسول الله عليه وسلم ، ودانت له سواحل واتقاه المسلمون ، ثم قتله فيروز .

فأخبر رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس .

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضعت فى يدى.

ورأيت في يديُّ سوارين من ذهب ، فَكَبِّرَا عليُّ ، وأهمني شأنهما .

فأوحى إلىَّ : أن انفخهما . فنفختهما فطارا .

﴿ وَاللَّهُ مَا مَا الْكَذَا بَيْنِ اللَّذِينَ أَنَا بَيْنُهُما : صاحب صنعاء ، وصاحب الىمامة .

## البالبلخامين

في ظهور طليحة بن خويلد بعد الأسود ومسيلمة

فادعى النبوة ، وتبعه جاعة ، وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسأله الموادعة ، ثم تناقض أمره ، ثم أسلم ، وقاتل في نهاؤند ، فتتل .

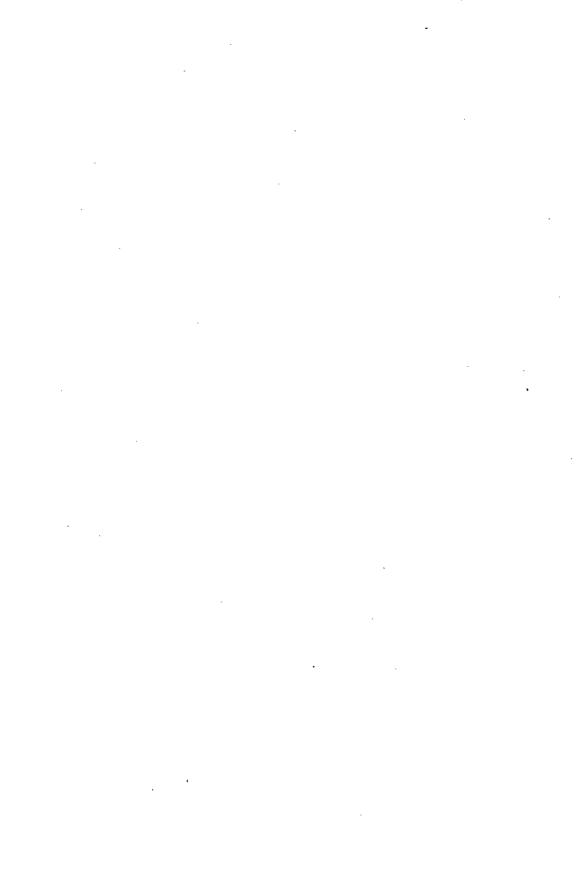

# أبواقب مرضه ووفائه

عليه الصّلاة وَالسِّلام



# البابالأول

#### في أنه سم صلى الله عليه وسلم

عن أنس بن مالك قال : إن يهودية جعلت ممّا في لحم ، وأتت به
 رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكل منه وقال :

( إنها جملت فيه سمًّا ) .

قالوا: يا رسول الله ، ألا نتتلها ؟ قال : لا .

فجملت أعرف ذلك في لَهُوَ ات رسول الله صلى الله عليه وسلم ·

أخرجاه .

عليه وسلم شاةً مسمومة ، فقال لأصحابه : (أمسكوا، فإنها مسمومة).

ثم قال: ما حمل على ما صنعت ؟ قالت:

أردت أن أعلم، إن كنت نبيًّا فسيطلعك الله على [ ذلك ].

وإن كنت كاذباً ، أربح الناس منك .

عن أبى سابة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية
 ولا يقبل الصدقة :

فأهدت له امرأة من يهود خيبر ، شاة مَصْلية (١)، فيناول منها ، وتناول بشر بن البراء .

<sup>(</sup>١) معلية : مثوية .

فأرسل إليها النبى صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت ؟ فقالت : إن كنت نبيًا ، لم يضرك شىء، وإن كنت ملكا، أرَحْتُ الناس منك .

فقال في مرضه : ما زالتِ الأكلة التي أكلتُ بخيبر ، تُعَادُّني(١) ، فهذا أوان انقطاع أَبْهِرَى(٢).

• عن جابر بن عبد الله قال :

إن يهودية من أعل خيبر ، سَمَّت شاة مَعْلِيَّةً ، ثم أهدتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

فَأَخَذَ النبى صلى الله عليه وسلم الذراع ، فأكل منها وأكل الرهطُ من أصابه معه .

ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( ارضوا أيديكم ).

وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فدعاها فقال لها .

أَعَمَنتِ جِذه الشاة ؟

قالت : نعم ، ومن أخبرك ؟

قال أخبرتني هذه . وفي يده الذراع .

قالت : نم . قال : فاذا أردتِ إلى ذلك ؟

قالت : قلت إن كان نبيًا ، لم تضره ، وإن لم بكن ، استرحفا منه .

<sup>(</sup>١) تعادل : تراجعني ويعاودني الم سمها .

<sup>(</sup>٢) الأبهر . قال في الصحاح : الأبهر : عرق إذا انقطع ، مات صلحيه . وجما أبهران يخرجان من القلب ، ثم يتشعب منهما سائر الشوايين اه .

فعنًا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يعاقبها .

و توفى بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، الذين أكلوا من الشاة . واحتجم النبى صلى الله عليه وسلم على كاهله من أجل الذى أكل من الشأة حجمه أبو هند ، مولى بنى بَيَاضة ، بالتَرْن والشَّفرة .

قال المصنف : اسم مذه الرأة التي سَمَّنَه ، زينب بنت الحارث ، امر أَ الله الله الله مِشكم .

قال محد بن سمد : والثابت عندنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها .

## البائرانياني في ترب أجله له

عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ دعارسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال : إلى قد نُعيبتُ إلى نفسى .

فكت فاطمة .

قال : و لا تبكي ، فإنك أول أهلي بي لموقاً » . فضحكت .

## البابالثالث

#### في عرضه القرآن على جبريل قبل وفاته

عن عبد الله بن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الترآن على جبريل فى كل رمضان .

فلما كان في الشهر الذي مأت فيه ، عرضه عليه مرتبين .

### الباب إلرابع ف ابتدا. الرض به

ابتدأ به صُداع في أواخر صفر ، سنة إحدى عشرة من الهجرة .

قال الواقدى : لليلتين بَقيتًا منه. وقال غيره لليلة .

وقيل: بل مُفْتتح ربيع [ الأول ].

قالت عائشة : بداية شكواه وهو فى بيت ميمونة ، غرج فى يومه ، فدخل على فقلت : وارأساه . قال : « بل أنا ، وارأساه » .

ثم رجع إلى بيت ميمونة ، واشتد وجعه ، فاستأذن نساءه أن مُجَرَّضَ في بيت عائشة ؛ فَأَذِنَّ له فخرج إلى بيتها . تخطُّ رجلاه .

عن عائشة قالت : رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم
 من جنازة من البقيع فوجدنى ، وإذا أجد صداعاً وأقول : وارأساه .

قال : وما ضَرَك لو مِتَّ قبلى ؛ فنسلتك ، وكفّنتك ، وصلّبتُ عليك ، ودفنتك . فقلت : لكَأْنَى بِكُ وَاللهُ ، لو فعلت ذلك ، لرجعتَ إلى بيتى ؛ فعرَّستُ فيه ببعض نسائك ا

قالت : فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم بدأ به وجعه الذى مات فيه .

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل فى مرضه :
 أين أنا غداً ، أين أنا غداً ؟ يريد يوم عائشة .

فأذنَّ له أزواجه ، أن يكون حيث شاء . فكان في بيت عائشة ، حتى مات عندها ، صلى الله عليه وسلم .

## البالبانخامين في سؤال أبي بكر أن يعرضه

عن ابن سالم قال : جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم
 فقال : يا رسول الله ؛ ائذن لى ؛ فأمرّضك : فأكون الذى أقوم عليك .

فقال : ﴿ يَا أَبَا بَكُو ۚ ، إِنِي لَمْ أَخَلَ أَزُوا جَيَّ وَبِنَا تِي عَلَاجِي ، إِن زَادَتَ مَصْلِبَتِي عَلَيْهِم عَظْماً ؛ وقد وقع أجرك على الله تعالى » .

## الباس*ب السادش* فى أنه كان يدور على بيوت أزواجه فى مرضه ملى الله عليه وسلم

عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحمَّل في ثوبه يطاف به على نسائه ، وهو مريض ، يقسم بينهن .

# البَابِ السّابع

### في ذكر اشتداد الوجع عليه

- قالت عائشة : جعل يشتكي ويتقلّب على فراشه ، فقلت له : لو فعل هذا بعضنا ، وجَدْتَ (١) عليه . قال : « إن المؤمنين يُشَدّد عليهم » .
- عن عبد الله قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك ،
   فسسته فقلت : يا رسول الله ، إنك لتوعك وعَـكاً(٧) شديداً .

قال : « أَجَلُ إِنَّى أُوعَكُ كَا يُوعَكُ رَجِلَانَ مَعْكُم » .

قلت: إن لك أجرين.

<sup>(</sup>١) وجدت. تريد: رقَّ قلبك وخزنت عليه .

<sup>(</sup>۲) وعكا . أي : أذى الجي ووجها .

قال: « نم ، والذي نفسي بيده ، ما على الأرض مُشـلم يصيبه أذَّى من مرض فما سواه ، إلا حَطّ الله عنه خطالاه ، كما تحطّ الشجرةُ ورقَها » .

أخرجاه.

عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً أشدً عليه الوجع ، من رسول الله
 صلى الله عليه وسلم .

عن أبي سعيد الخدري قال:

جُننا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، فإذا عليه صالبُ (١) من الحتَّى ، ماتكاد "بِدُ أُحدُنا تَقَرُهُ(٢) عليه من شدة الحُتَّى ، فجعلنا نسبّح ، فقال :

« نيس أحدُ أشدَّ بلاء من الأنبياء ، كا يشدَّدُ علينا البلاء كذلك يُضَاعِفُ لنا الأجر » .

فإن قيل: ما وجهُ تشديد البلاء على الأكابر؟

قال ابنُ عَقِيل ؛ كان له فيهم جواهر مُودَعة ، أحبُّ أن يُظْهرها ، ويجملها حُجَجًا على المتخلِّفين عنه ، صبراً على بلائه ، ورضاً بقضائه .

• عن فاطمة همة أبي عبيدة قالت :

رَبْينا [ نمن عند ] رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساد نَعُوده ، فإذا سِتاً وَيَقْطَر عليه من شدة ما مجد من الحيي .

فتلنا : بارسول الله ، لو دعوت الله أن يكشف عنك ؟

فَعَالَ : « إِنَّ أَشَدَّ الناس بلاءِ الأنبياء ، ثم الأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ » .

<sup>(</sup>١) السالب: رعدة من الحي .

<sup>(</sup>۲) تقر . أي : <del>تنب</del>ت .

- عن عائشة أنها قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت ، وعنده قدح فيه ماء ، فيُسدُخل يده في القدح ، ثم يمسح به وجهه ويقول :
  - ( النهم أعنِّي على سكرات الموت).
- عن عائشة أيضاً قالت : رأيتُ(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت ، وعنده قدح فيه ماء ، فيُدْخل يده في القدح ، ثم يمسح وجهه بالماء ويقول :
  - « اللهم أعِنِّي على سكرات الموت » . ·
- عن عائشة قالت: لا أغبط أحداً يهون عليه الموت ، بعد الذى
   رأيتُ من شدة موتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم .
- عن أنس قال : لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرّب الموت ما وجد ، قالت فاطمة : واكرّ باه ليكرّ بك يا أبتاه .

قال : لاكرْبَ على أبيك بعدَ اليوم ، إنه قد حضر من أبيك، ما ليس بتارك منه أحداً إلا الموافاة يومَ القيامة .

<sup>(</sup>١) الاصل : قال ، وهو تحريف . وما أثبته عن مسند أحمد .

أما بعد ، فإن الأنصار عَيْبَتَى (١) التى أويتُ إليها ، فأكرمواكريمهم ، وتجاوزوا عن مُسيئهم إلا في حدّ .

أَلَا إِنْ عَبِداً مَنْ عَبَادَ الله ، قَدْ خُيِّرَ بَيْنَ الدَّنَيَا وَبِيْنَ مَا عَنْدَ الله ، فَاخْتَارَ مَا عَنْدَ الله ).

فبكى أبو بكر ، وظن أنه يعنى نفسه ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : على (رِسُلك (٢) يا أبا بكر) ، سُدُّوا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد، إلا بابَ أبى بكر ، فإنى لا أعلم امرءا أفضل عندى غداً فى الصَّحبة ، من أبى بكر .

<sup>(</sup>١) عيبق . قال في الصحاح : العيبة : ما يجمل فيه الثياب اه .

وفى أساس البلاغة : ( ومَن للستمار : هو عيبة فلان : إذا كان موضع سره). وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الانصار كرشى وعيبق » أى : أضع فيهم أسرارى كما تضع البهيمة العلف فى كرشها اه للراد منه .

<sup>(</sup>٧) رسلك . أى ۽ طي هيٺتك . والمراد هنا : تمهل ولا تعجل .

## البائلانامين

#### في أمره أن يصب عليه الماء لتقوى

#### نفسه فيقهد إلى الناس

• عن عائشة قالت : لمَّا تَقُلُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، واشتدَّ وجمه قال : « هَرِ يقوا علىَّ من سَبْع قِرَب ، لم تُحْلَلُ أَوْ كِيتِهِن ، لعلَّى أُعهد إلى الناس .

فأجلسناهُ في مِخْضب (١) لحفصة ، ثم طنقنا نَصُبُّ عليه ، حتى جعل يشير إلينا : أن قد فعلتنَّ . ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم .

• عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه:

( صُبُوا على سبع قِرَب من سبع آبار شتّى ، حتى أخرج إلى الناس ، فأعهد إلىهم ) .

قالت : فأقعدناه في مِخْضَب لحفصة ، فصَبَّبْنَا عليه الماء صَبَّا أو سَنَنَّا (٢) عليه الماء سَنَّا ، الشك من قَبَل ابن إسحاق .

فوجد راحة ، فخرج وصعد المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، واستغفر للشهداء من أسحاب أحد ، ودعا لهم ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) المخضب: للركن وعاءَ تنسل فيه الثياب .

<sup>(</sup>٧) سننا : سببنا .

<sup>(</sup>م ۲۳ - الوظ - جزء ثان)

### البائلاناييع

#### فيما يروي أنه اقتص من نصه

عن الفضل بن عباس قال : جاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرجت إليه ، فوجدته مُوعكا ، قد عصب رأسه ، فقال : (خذ بيدى ) . فأخذت بيده ، فانطلق ، حتى جلس على المنبر ، ثم قال : (نادٍ في الناس ) . فلما اجتمعوا ، حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أما بعد أيها الناس، إنه قد دنا منى خُلوفٌ من بين أظهركم .

فن كنت جَلَدْتُ له ظهرًا ، فهذا ظهرى ، فليستَقِدْ منه .

ومن كنت أخذت له مالاً ، فهذا مالى .

ومن كنت شتمتُ له عِرْضاً [ فهذا عرضي ](١) فليستقد .

ولا يقولن أحد : إنى أخشى الشحناء من رسول الله .

ألا وإنَّ الشَّحْناء ليست من طبيعتي ، ولا من شأني (٢) .

ألا وإن أحبكم إلى ، من أخذ شيئاً كان له ، أو حَلَّلتي فلقيتُ الله ، وأنا طليَّب النفس .

وإنى أرى أن هذا غير مُغْنِي، حتى أقومَ فيكم مِرَ اواً .

<sup>(</sup>١) عن ابن كثير: البداية والنهاية ه/٣٣٧

<sup>(</sup>٢) ابن كثير : ليست من شأنى ولا من خلق .

ثم نزل فصلى الظهر ، ثم جلس على المنبر ، فعاد لمقالته الأولى ف الشحناء وغيرها .

فقام رجل فقال : إذن ، والله ، لى عندك ثلاثة درام .

قال : ( يا فضل أعطه ) .

ثم قال : أيها الناس ، من كان عليه شيء فليؤدِّه ، ولا يقولن رجل : فُضُوح الدنيا ، فإن فضوح الدنيا ، أَهْوَنْ من فضوح الآخرة .

فقام رجل فقال : يا رسول الله ، عندى ثلاثة دراهم ، غَلْتها في سبيل [ الله . قال : فلم غَلَلْتها ؟ قال : ](١) كنت محتاجاً إليها .

قال : خذها منه يا فضل (٢) .

• عن عبد الله بن أبى بكر قال:

رحمتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيير ، وفي رجلي نمل كثينة .

فوطئتُ بها على رِجْل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فَنَفَعَنَى نَفَحَةً بِسُوطٍ فِي بِدِهِ وَقَالٌ : بِسُمُ اللهِ ، أُوجِئْتَنَى .

قال فبتُ لنفسى لائمًا أقول : أوجمتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم . فبتُ بليلةٍ كما يعلم الله .

فلما أصبحوا ، إذا رجل يقول : أين فلان ؟

<sup>(</sup>١) من ابن كثير: البداية والتهاية ٥/٢٣١

 <sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه البيهتي في الدلائل . قال ابن كثير : وفي إسناده ومتنه خرابة هديدة .

قلت : هذا والله ، الذي كان مني بالأمس .

فاتطلقتُ وأنا متخوِّف ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إنك وَطِئتَ بنعك على رجلى بالأمس ، وأوجعتنى ، فَنَفَحْتُك نَفْحَةً شديدة بالسوط ، فهذه ثمانون رأساً من الغنم ، فخذها بها ) .

عن ابن عمر قال: رغّب رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم فى الجهاد،
 ذات يوم، فاجتمعوا عليه حتى غنّوه وفى يده جريدة قد نزع سلاها، وبقيت سلاة لم نرها؛ فقال: أخّروا عنى هذا فقد عَمَنتمونى

فأصاب النبئ صلى الله عليه وسلم بطنَ رجل فأدْمَاه .

غرج الرجل وهو يقول : هذا فِعْل نَبِيُّكُ بِي .

فسيمه عمر ؛ فأتى به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال :

( أحتًّا أنا أصبتُك؟ ) قال : نعم .

قال : ( فما تريد؟ ) . قال : أريد أن أَسْتَقيد منك .

فأمَكنه من الجريدة ؛ فكشف عن بطنه .

فَأَلْقِي الْجَرِيدَةَ مِن يَدُهُ ، وَقَبَّلَ شُرَّتُهُ وَقَالَ :

هذا أُردتُ ، كَيْمًا كَيْنَمَصِعُ الجُبَّارُونَ مِن بعدكِ ا

• عن أبي سميد الخدري قال:

كان رجل من المهاجرين ، وكان ضعيفاً .

وكانت له حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأراد أن يَلْقاه على خَلاه فيسأل حاجته .

وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم معسكراً بالبطحاء ؛

وكان يجيء من الليل ، فيطوف البيت .

حتى إذا كان وجهُ السُّحر ، صلَّى بهم صلاة الغداة .

قال : فحبسه الطوافُ ذاتِ ليلة حتى أصبح .

فلما استوى على راحلته ، عَرض له الرجل ؛ فأخذ بخطام ناقته ؛ فقال : يا رسول الله ، لى إنيك حاجة .

قال: إنك ستدرك حاجتك. فأبي.

فلما خشى أن يحبسه ؛ خَفَقه بالسوط ؛ ثم مضى فصلَّى بهم صلاة الغداة .

فلما انفتل أقبَل بوجهه على القوم ؛ وكان إذا فمل ذلك ؛ عرفوا أنه قد حدث أمر ؛ فاجتمعوا حوله فقال :

أين الذي جلدتُ آنفاً ؟ فأعادها . إنْ كان في القوم فليتم .

قال : فجل الرجل يقول : أعوذ بالله ؛ ثم برسوله !

وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أَدْنُهُ أَدْنُهُ ) حتى دنا منه .

فِلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه وناوله السوط وقال : (خذ بَمَجْلاك فاقتص ).

فقال : أعوذ بالله أن أجْلدَ نبيَّه !

قال : ( إلا أن تعفو ) . قال : فألقَى السوطَ . وقال : قد عفوتُ المول الله .

فقام إليه أبو ذَر فقال : يا رسول الله ؛ تَذُكر ليلةَ المقبة ؛ وقد كنت أسوق بك وأنت نائم .

وكنت إذا سُنْتُهَا أَبِطَأَتْ ، وإذا أَخَذَتُ بخطامها اعترضَتْ . فَنَقْتُكَ خَنْقَةً بالسوط وقلتُ : قد أَنَاكُ القومُ .

وقلتَ : لا بأس عليك .

خَذَ يَا رَسُولَ الله ، فَاقْتُصَّ .

قال : قد عفوتُ . قال : اقتِصَّ ، فإنه أحبُّ إلىَّ .

فَجَلَده رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فلقد رأيته يتضوَّر(١) من جَلْد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم قال : يا أيها الناس اتقوا الله ، فوالله لا يَظُلم مؤمنُ مؤمنًا إلا انتخم الله منه يومَ القيامة .

عن محمد بن عمر قال : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير الطائف إلى الجِمْرانة ، وأبو زُنَيم إلى جنبه ، على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال أبو زُنيم : فوقع حرفُ نعلى على ساقه فأوجعه .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أُوجِمَتَنَى ۗ ، أُحِّر رجلك ﴾ .

و قَرع رجلى بالسوط ، فأخَّر نى ما قدَّم وما أخَّر ، وخشيت أن ينزل فيَّ قرآنُ ، لِمظيم ما صنعت .

فلما أصبحنا بالجِعْرانة ، خرجت أرعى الظّهر ، وما هو يومى ، فرَّقَا(٢) أن يأتى للنبيُّ صلى الله عليه وسلم رسولٌ يطلبني .

<sup>(</sup>١) يتفود . قال فى الختار من الصحاح : التضور : العياح والتلوى عند الضرب أو الجوع اه ومثله فى الأساس .

<sup>(</sup>٧) فرقا . أي : خوفا ,

فلما روَّحت الركاب ، سألت فقالوا : طلبك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فَجِئت وأنا أرتقب فقال :

( إنك أوجعتنى برجلك ، فقرعتُك بالسوط فأوجعتُك ، فحذ هذه الغنم ، عوضاً عن ضربتي ) :

قال: فَرِضًاه عني ، كان أحبُّ إلىَّ من الدنيا وما فيها .

قال : وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ، يستَنْفِرهم ، لما أراد تبوكاً .

## البا العاشيرُ فى مدة مرضه وأمره أبا بكر أن يصلِّى بالناس

• كانت مدة مرصه اثنى عشر يوماً . وقيل : أربعة عشر يوماً . وكان يخرج إلى الصلاة . إلا أنه انقطع ثلاثة أيام ، وقال : مروا أبا يكر ، فَلْيُصَلُّ الناس .

عن عائشة قالت : لما تَقُل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، جاءه
 بلال يُؤذِنه(١) بالصلاة ، فقال : مُروا أبا بكر فليصل بالناس .

قالت: فقلت: يا رسول الله ، إن أبا بكر رجل أسيف (٢) وإنه متى بقوم مَقامك لا يُسم الناسَ ، فلو أمرتَ عمرَ ؟

قال : مروا أبا بكر ، فليصلُّ بالناس .

قالت : فقلت لحفصة : قولى له .

فقالت له حفصة : يا رسول الله ، إن أبا بكر رجل أسيف ، وإنه متى يتوم مقامك لا يُسمع الناس ، فلو أمرت عمر ؟

قال: إنكن صواحبُ يوسف، مروا أبا بكر، فليصلِّ بالناس.

<sup>(</sup>١) يؤذنه . أي : يعلمه ويخبره بدخول وقت الصلاة .

<sup>(</sup>٢) أسيف . يعنى : ينلبه البسكاء والحزن . قال فى الصحاح : الأسيف والاسوف : السريع الحزن الرقيق اه المراد منه .

قالت : فأمروا أبا بكر ، فصلى بالناس .

فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه ، خِفَّةً لَـّــا دخل أبو بكر في الصلاة .

فقام يُهَادَى بين رَجُلين ، ورِجُلاه تخطُّان في الأرض ، حتى دخل المسجد . [ فلما سمم ] أبو بكر حسه ، ذهب ليتأخر .

فأومَأُ إِلَيْهِ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم : أن تُمْ كَمَا أنت .

إن سلى الله عليه وسلم حتى جلس عن بسار أبى بكر .

فَكَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَاعَدًا ، وأَبُو بَكُر قَائَمًا .

يقتدى أبو بكر بصلاة رسول الله صلِّي الله عليه وسلم .

والناسُ يقتدون بصلاة أبي بكر .

أخرجاه .

عن أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلى بهم ، فى وجع النبى
 صلى الله عليه وسلم ، الذى توفى فيه . ا

حتى إذا كان يوم الاثنين ، وهم صفوف فى الصلاة ، كشف النبئ صلى الله عليه وسلم ، سِتر الحجرة ، ينظر إلينا وهو قائم ، كأن وجهه ودقة مصحف ، ثم تبسّم .

فهمَمْنا أن تَفْتتن من الفرح، برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عَقِبيه، ليَصلَ الصفَّ.

وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة ، فأشار إليهم : أن أتمُّوا صَلاتــكم .

وأرخَى الستر ، وتوفى من يومه صلى الله عليه وسلم(١) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ومسلم .

## البا الحكا وعشر ف حوله أداد أن يتنب لابي بتر حتاباً

#### موقه ارادان پیسب دین ثم لم بکتب

• عن عائشة قالت : لمتا تَقَلُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال لهبد الرحن بن أبى بكر : ( إيتنى بكتف ، أو لوح ، حتى أكتب لأبى بكر كتاباً ، لا يُختلَف عليه .

فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال : يأبى الله ، والمؤمنون ، أن يُختلَفَ عليك ، يا أبا بكر(١) .

وقد روى أنه أراد أن يكتب كتاباً ، ولم يذكر أبا بكر .

• عن عبد الله بن عباس قال :

لتا حضرت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الوفاةُ قال:

هم التُبُ لَكُم كتاباً ، لن تضاُّوا(٢) بعده . وفي البيت رجال ، منهم عمر بن الخطاب .

فقال عر(٣) : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد اشتدً عليه الوجعُ ، وعندكم القرآن ، حَسْبُنا كتابُ الله .

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير : انفرد به أحمد من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٧) البخارى : لا تضاوا .

<sup>(</sup>٣) البخارى: فقال يعضهم .

فاختلف أهلُ البيت ، واختصموا .

ومنهم من يقول : يكتب لــكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومنهم من قال ، مثلَ ما قال عمر .

فلما أكثَروا اللَّغَطَ<sup>(١)</sup> والاختلاف ، وعَثُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : (قوموا عنى ).

وكان ابن عباس يقول : إن الرزيّة كلّ الرزيّة ، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أن يكتب لهم ذلك الكتاب ، في اختلافهم ولفطهم .

### البام الثابي عشر

### في ذكر إخراجه شيئا من المال كان عنده

عن سهل بن سعد قال : كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
 سبعة دنانير ، وضعها عند عائشة ، فلما كان في مرضه قال :

يا عائشة ، ابعثي الذهب الذي [ عندك إلى ] على . ثم أُغْمِيَ عليه .

وشَغل عائشةَ ما به ، فبعثت به إلى على ، فتصدُّق به .

ثم أمسَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاثنين في جديد الموت . فأرسلت عائشة إلى امرأة من النساء بمصباحها فقالت :

 <sup>(</sup>١) البخارى : اللغو والاختلاف . واللغط : فيه رقع صوت واختلاف .
 يخ التسكلمين .

اقطرى لنا فى مصهاحى ، من عُسَكَّتك السمن ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسَى جديدًا (١) .

عن المطلب بن حَنْطَب أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال
 لعائشة وهي مُسْنَدتُه إلى صدرها:

يا عائشة ، ما فعلت تلك الذُّهَيْبة ؟ قالت : هي عندي .

قال: أنفقها . ثم أغى عليه .

فلما أَفَاقَ قَالَ : هَلَ أَنْفَقَتِ تَلْكُ الذُّهُمَيْمِة ؟ قَالَت : لا .

فدعا بها فوضمها في كفه ، ثم عدُّها ، فإذا هي ستة ثم قال :

( مَا ظُنُّ مَحْمَدُ بِرِيهِ ، أَنْ لُو لَتِي اللَّهِ وَهَذَهُ عَنْدُهُ ! ) .

فأنفقها كلها ، ومات في ذلك اليوم ، صلى الله عليه وسلم .

### الباميالثالثعشر

في عقه عبيده عند الوت

عن سهل بن يوسف ، عن أبيه عن جده ، قال :
 أحتق النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ، أربعين نفساً .

<sup>(</sup>١) جديداً : مشرفا على الموت .

# البائبالابععشر

#### في إعلامه ابنته فاطمة بموته

عن عائشة قالت : أقبلت فاطمة عليها السلام تمشى ، كأن مشيتها
 مِشْيةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مرحباً بابنتى .

ثم أُجْلَسُها ، ثم إنه أَسَرُ إليها حديثا ، فبكت .

فقلت لها : استخصُّك رسول الله صلى الله عليه وسلم محديثه ، ثم تبكين !

ثم إنه أسرً إليها حديثا ، فضحكت ، فقلت :

ما رأيتُ كاليوم فرحاً ، أقرب من حزن إ

فسألتها عما قال ، فقالت :

ما كنت لأفشى سِرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حتى [ إذا ] تُبض سألتها ، فقالت :

إنه أسرًا إلى فقال : ( إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة ، وإنه عارضني مرتين ، ولا أراه إلا قد حضر أجَلى ، وإنك أولُ أهل بيتي لحوقًا بى ، ونعم السَّلفُ أنا لك ) .

فبكيت لذلك . ثم قال :

(ألا ترضين أن تكون سيدة نساء هذه الأمة ، أو نساء المؤمنين ؟) .

قالت ، فضحكتُ لذلك .

أخرجاه في الصحيحين.

## البا مِسالخامين م

#### في استعماله السواك قبل مواته

عن عائشة أنها كانت تقول : مِن نِعَم الله على ، أن رسول الله على الله على ، أن رسول الله على الله عليه وسلم توفى في يبتى ، وفي يومى ، وبين سَحْرى ونَحْرَكَى(١) .
 وأن الله جم بين ريق وربقه ، عند موته .

دخل على عبدُ الرحن ، وبيده سواك ، وإنى مُسْندته إلى صدرى ، فرأيته ينظر .

فعرفتُ أنه يحب السواك.

فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه ، أي : نعم .

فلتَّنْته ، فأخذه فَأَمَرَّهُ ، وبين يديه رَّكُوة أو علبة ، يشك همرو ، فها ماه .

فِيل ميدخِلُ يديه في الماء ، فيمسح بهما وجهه ويقول :

(لا إله إلا الله ، إنَّ الموت سَكرات) .

ثم نَصب يده فجمل يقول : ( في الرَّفيق الأعلى ) . حتى تُبض .

ومالت يده صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) السحر : الرئة . أي : أنه مات مستنداً إلى صدرها .

## البائبالسا معشر

### فى أنه خير بين البقاء والموت

عن بشر بن سعید قال : خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم
 الناس فقال : ( إن الله عز وجل خَيْر عبداً بين الدنيا وبين ما عند الله ،
 فاختار ما عند الله ) .

فبكى أبو بكر فعجبنا من بكائه ، أن أُخْبَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خُيِّر .

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيَّر ، وكان أبو بكر ، أعْلمنا به .

عن عائشة قالت : كنت أسمع أن لا يموت نبي حتى يخير بين
 الدنيا والآخرة . قالت :

فأصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بُحَّة شديدة في مرضه ، فسممته يقول :

( مع الذين أنعمَ الله عليهم من النبيين والصَّديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقاً ) فعلمت أنه خُيِّر .

## البام السابع عشر في جمعه أصحابه وإيصائهم

عن ابن مسعود قال: نعى لنا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر،
 بأبي هو وأمى، ونفسى له الفيداء.

فلما دنا الفراق ، جمعنا في بيت أمنا عائشة ، فقال :

( مرحباً بكم ، حيًاكم الله ، رفعكم الله ، حفظكم الله ، جَبَركم الله ، رزقمكم الله ، نفعكم الله ، آواكم الله ، وقاكم الله ) .

أوصيكم بتقوى الله، وأوصى الله بكم، وأستخلفه عليكم، وأحذَّركم الله . إنى لكم منه نذير مبين، أن لا تَعْلُوا على الله في عباده وبلاده، فإنه قال لى ولكم:

« الله الدَّارُ الآخِرَةُ تَجْعَلُهُ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُـلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّذِينَ »(١) وقال : « أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى اللهُ مُنَكَلِّذِينَ »(١).

قلنا : ، يارسول الله ، متى أَجُلُك ؟ قال :

(دناً الفراقُ، والمُنْقَلبُ إلى الله، وإلى جنة المأوى، وإلى سِدَّرة المنتهى، وإلى الرفيق الأعلى والكأس الأوفى والحظ، والعيش الأهْنَى).

 <sup>(</sup>۱) سورة القصص ۸۳ .
 (۱) سورة القصص ۸۳ .
 (۱) سورة القصص ۸۳ .

قلنا : رسول الله من ينسلك ؟ قال : رجالُ أهل بيتى ، الأدنى، فالأدنى. قلنا : يا رسول الله ، فيم نكفنك ؟ قال :

(فى ثبيابى هذه ، إن شئتم ، أو ثبياب مصر ، أو فى حلة يمنية ) .

قلنا : يا رسول الله ، من يصَلِّي عليك ؟ فهكي وبكينا ، فقال :

مهلاً ، رحمكم الله ، وجزاكم عن نبيكم خيراً ، فإذا أنتم غسلتمونى وكفنتمونى ، فضُمُونى على سريرى هذا ، على شَفير قبرى في بيتى هذا ، ثم اخرجوا عنى ساعة ، فإنَّ أول من يصلِّى على ، حبيبى ، وخليلى ، جبريل ، ثم ميكائيل ، ثم إسرافيل ، ثم ملك الموت في جنود من الملائكة .

ثم ادخلوا على فَوْجاً فوجا ، فصلوًّا علىّ وسلَّموا تسلما .

ولا تُوْدُونِي بِياً كَيْةٍ ، وَلَا مُرِيَّةً .

وَلْيَبْدَأُ الصلاة على ، رجالُ أهل بيتي ، ثم نساؤهم ، ثم أنتم بعدُ .

واقرأوا السلام علىمن غاب عنى من أصحابى وعلى من يتبعنى على دينى ، إلى يوم القيامة ) .

قلنا . يا رسول الله فن يُدُّخلك التبر؟ قال :

(أهلى مع ملائكة كثير، يرونكم حيث لا ترونهم). ـ ٠

### البابثالثامنيشر

#### في وصيته بالصلاة عند موته

- عن أنس قال : كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموتُ. (الصلاة وما مَلكت أيمانكم) حتى جعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ُيفَرْغر بها فى صدره، وما يُغيض بها لسانه.
- عن أنس قال : كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم
   وهو 'يغَرْغر بها فى صدره ، وما يكاد 'يفيض بها لسانه :

( اتقوا الله ، الصلاة الصلاة ، وما ملكت أيمانكم ) .

## البا مُسِالتاسع عشر فی آنه ما **آوم**ی به من الدنیا

- عن طلحة قال: قلت لعبد الله بن أبى أوْ فَى:
   « أُوصَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا.
   قلت. كيف أمرَ المؤمنين بالوصية ولم يوص ؟
  - قال : أَوْصَى بَكتاب الله » أخرجاه .
- عن عائشة قالت : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ، ولا درها ، ولا شابة ، ولا بعيراً ، ولا أوصى بشى .

أخرجه مسلم .

### البام العشرون

#### في تحذيره أن يتخذ قبره مسجدا

عن ابن عياس وعائشة قالا : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ، طَفِق يَطْرَح خَمِيصَةً له على وجهه فإذا اغتَمَ كشفها عن وجهه .
 فقال وهو كذلك : (لعنهُ الله على اليهود والنصارى اتَّخَذُوا قبور أنبيا أنهم مساجد) يحذّر مثل (١) ما صنعوا .

<sup>(</sup>١) البخارى: يحذر ما صنعوا .

### البافيا كحادى والعشرون

### فى تردد جبريل إليه قبل موته بثلاثة أيام برسالة من الله يسأل عن حاله

عن أبى هريرة، أن جبريل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فى مرصه الذى تُنبض فيه فقال: إن الله 'يقْر مُك السلامَ ويقول لك: كيف تجدك ؟
 قال: (أجدنى – يا أمين الله – وَجِمًا).

ثم جاء من الفد فقال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ قال: (أجدني - يا أمين الله - وَجِمّا).

ثم جاء اليوم الثالث، ومعه ملَك الموت فقال:

يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك . كيف تجدك ؟ قال :

أجدنى - يا أمين الله - وَجِمًا ، مَنْ هَذَا مَعْكَ ؟ قال: مَلَكُ أَلُوتَ ، وهذَا آخِرَ عهدك بها ؛ ولن أَسَاء على هالك بعدك من بنى آدم ، ولن أهبط إلى الأرض إلى أحد بعدك .

فوجد النبى صلى الله عليه وسلم سَكْرةَ الموت ، وعنده قدح ؛ فيه ما ، . وكلا وجد سكرة الموت ؛ أخذ من ذلك الماء ؛ فمن به وجهه وهو يقول : ( اللهم أعنى على سكرات الموت )(١) .

<sup>(</sup>١) ذكره البيهتي في الدلائل ، وأشار إلى ضعفه . شرح للواهب ٥/٣٣٩ .

• عن جعفر بن عمد ، عن أبيه قال :

لَّا بَقَى مِن أَجَل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثٌ ، نزل عليه جبريل فقال :

ياعمد، إن الله تعالى أرسلنى إليك، إكرامًا لك، وتفضيلًا لك وخاصةً. يَسألك عما هو أعلمُ به منك:

كيف تجدك؟ قال: (أجدني - يا جبريل - مفهومًا.

وأجدنى — يا جبريل — مكروبًا ) .

فلما كان اليوم الثاني ، هبط جبريل فقال :

يا محمد إن الله تعالى أرسلني إليك ، إكراماً لك ، وتفضيلا لك .

يسألك عما هو أعلم به منك يقول : كيف تجدك؟

فقال : أجدني — يا جبريل — مغمومًا .

وأُجِدُني – يا جبريل – مُكروباً .

فلما كان فى اليوم الثالث، نزل جبريل، وهبط معه ملك يقال له إسماعيل يسكن الهواء لم يصعد إلى السهاء قط، ولم يهبط إلى الأرض منذ يوم كانت الأرض، وهو على سبمين ألف مك، فسبقهم جبريل وقال:

ياعمد إن الله أرسلني إليك ، إكراماً لك وتفضيلا لك ، وخاصة لك . يسألك عما هو أعلم به مثك ، يتول لك :

كيف تجدك ؟ قال : أجدني منسوماً ، وأجدني مكروباً .

ثم استأذن ملك الموت ؛ فقال جبريل : يا محد ، هذا ملك الموت ؛ يستأذن على أدمى كان قَبلك ، ولا يستأذن على آدمى بعدك .

قال: الذن 4 .

فدخل ملك الموت ، فوقف بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا رسول الله ، إن الله أرسلني إليك ، وأمرنى أن أطيعك في كل ما تأمرنى .

إن أمرتني أن أقبض نفسك ، قبضتُها .

وإن أمرتني أن أتركها تركتها.

قال: وتفعل يا ملك الموت؟

قال: بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتني.

قال جبريل: إن الله قد اشتاق إليك.

قال : فامض يا ملك الموت ، لما أمرتَ به .

فقال جبريل: السلام عليك يا رسول الله ، هذا آخر مَوْطئي الأرضَ ، إنَّمَا كنتَ حاجتي من الدنيا . فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم(١).

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه البيهتي في الدلائل ، والطبراني والشانعي وإسناده معضل . شرح المواهب ٣٢٩/٥ .

### الباب الثاني والعشرون

### في ذكر معاتبته نفسه على كراهية الموت

- عن أبى الْحُويرث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَشْقَكِ شَكُوى إلا سأل الله العافية ، حتى كان فى مرضه الذى توفى فيه ، فإنه لم يَدْعُ بالشِّفاء ، وطفِق يقول : ( يا نفس مالكِ تَلُوذين كُلُّ مَلَاذ ! ) .
- عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعود نفسه بهذه الكلمات (أَذْهِب البأس ربُّ الناس ، اشْفِ أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك لا يفادرُ سَعَمًا ) .

قالت: فلما تُقُلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه، اخذتُ بيده، فجملت أمسحه بها وأقولها، فنزع بده منى ثم قال:

(ربِّ اغفر لى وألحقنى بالرَّفيق) فكان هذا آخر ما سمعتُ من كلامه . أخرجاه .

## الباب الثالث والعشرون في صفة عروج روحه الطاهرة صلى الله عليه وسلم

• عن عائشة قالت : قُبض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ورأسه بين سَحْرى و تَحْرَى ، فلما خرجتُ نفسُه ، لم أجد ريحاً قط ، أطيب منها .

## الباب*الابع والعشرون* فى صفة الثباب التى توفى فيها

عن أبى بُرُ دة قال: أخرجت إلينا عائشة كِاء مُلبَّداً ، وإزاراً غليظاً
 فقالت: تُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذين .
 أخرجاه.

# الهائب لخامير فالعيثرون

#### فى ذكر وقت موثه

- توفى صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين نصف النهار ، وربما قيل : عند اشتداد الضحى ، لاثنتى عشرة خلَتْ من ربيع الأول ، سنة إحدى عشرة .
   عن عائشة قالت : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين .
  - الياتب التساد*س والعيشرون* فى أن الناس شكوا فى موت رسول الله مل الله عليه وسلم
- عن أبى سامة ، أن عائشة أخبرته أن أبا بكر أقبل على فَرس مسكنه بالشُّغْحِ حتى نزل فدخل المسجد ، فلم يسكلًم الناس حتى دخل على عائشة .

فَيَتُمَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُفَشَّى بثوب حِبَرة . فَكَنَّمُ رَسُولَ الله عليه وسلم وهو مُفَشَّى بثوب حِبَرة . فَكَنَّفُ عَلَيْهُ وَبَكَى ، ثم قال : بأبى أنت وأمى ! والله ، لا يجمع الله عليك موتتَيْن . أمَّا الوتة التي كُتبتُ عليك(١) فقد مِنَّها .

<sup>(</sup>١) الأصل : عليها . وهو تحريف .

قال : وجعلت أمَّ أيمن تبكى ، وقالت : ما أبكى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خبر له من الدنيا .

ولكني أبكي على خبر السماء كيف انقطع ا

عن أنس قال: تُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.

فقام عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، ولكن ربّه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى ، فمكث عن قومه أربعين ليلة .

وإنى لأرجو أن يميش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدى رجال المنافقين، وألسنتهم، يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمات.

عن أنس قال: [لما] دخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، أضاء منها كلُّ شيء .

فلما كان اليوم الذي مات فيه ، أظلمَ منها كل شيء.

وما نفضنا الأيدى من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنكرنا قلوبَنا !

## الباب السابع والعيثرون

### فی ذکر مبلغ سنه صلی الله علیه وسلم

عن ابن عباس قال : توفّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن ثملاتٍ وستين سنة .

أخرجاه في الصحيحين .

- عن أنس بن مالك قال : مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
   على رأس أربعين سنة ، فأقام بمكة عشر سنين (١) وبالمدينة عشر سنين ،
   وتوفاه الله على رأس ستين سنة .
- عن دَغْفَل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تُبض ، وهو ابن خس وستين سنة .

قال المعنف : الصحيح الأول ، ومن قال ستين ، أراد أعشارَ الستين ، فالإنسان قد يقول : سنَّى أربعون . ويكون قد زاد عليها ، إلا أن الزيادة لم تبلغ عَشْراً .

<sup>(</sup>١) السحيح أنه أقام بمكة ثلاث عشوة سنة .

وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس ، أن أبا بكر خرج ، وعمر بن الخطاب يكلِّم الناسَ فقال : اجلس يا عمر . فأبَى عمر أن يجلس .

فأقبلَ العاسُ إليه وتركوا عمر ، فقال أبو بكر :

أمَّا مِعدُ : فَمْنَ كَانَ يَقْبِدُ مُحَدًّا ، فَإِنْ مُحَدًّا قَدْ مَاتَ .

ومن كان يَعْبِد اللهِ ، فإنَّ اللهِ .مي لا يموت . قال الله نمالي :

« وما محدُ إلا رسولُ قد خَلَتْ من قبــله الرُّسُلِ ١٠٠٠) إلى قوله : « الشاكرين » .

قال : والله ، لَـكَأَنَّ الناسَ لم يعلموا أن الله أنزلُ هذه الآية ، حتى تلاما أبو بكر فتلاها الناسُ كلهم ، نلم أسمع بَشَراً من الناس إلا يَتْلُوما .

وأخبرنى سعيد بن المسيِّب أن عمر قال : والله ما مو إلا أن سمعتُ أبا بكر تلاما ، فقَعَدْتُ ، حتى ما تُقِلِّنِ (٢) رجلاى ، وحتى أهويت (٣) إلى الأرض حين سمعته تلاما أخبر الذرسول الله صل الله عمليه وسلم قد مات .

انفرد البخاري الخراجه.

وأخبرنا أبو عمد الدارئ قال: فَمُقرتُ (٤) حتى ما <sup>ا</sup>تقَلَّنى رجلاى ، وحتى أَهْوِيتُ إِلَى الأرض ، حين صمعته تلاها .

عن ابن عباس قال : توفى رسول الله سلي الله عليه وسلم يوم الاثنين .
 فَحُبس بقية يومه وليلته والند ، حتى دفن ليلة الأربساء .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) ما تقلني . أي : لا تحملني .

<sup>(</sup>٣) أهويت . أي : سقطت على الارض .

<sup>(</sup>٤) فعترت . أى : فقدت وجلاى القوة من هدة الدهش فسقطت على الأوض.

وقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمُتْ ، ولكنه عُرج بروحه كا عُرج بروح موسى .

فقام عمر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَمُتُ ، ولكنه عُرج بروحه ، كما عُرج بروح موسى ، والله لا يموت رسول الله ، حتى يقطّع أيدى أقوام وألسنتهم .

فلم يزَل عمر يتكلم ، حتى أزْ بَد شِدْقاه ، مما يُوعِد(١) ويقول .

فقام العباس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ، و إنه لَبَشر و إنه ليَأْسن (٢) كما يَأْسن البشر .

أَىٰ قوم ، فادفنوا صاحبكم ، فإنه أكرمُ على الله من أن يُمينَه إماتتين .

أيميت أحدَكُم إمانةً ، ويميته إمانتين ؟! هو أكرمُ على الله من ذلك.

أَىٰ قوم ، فادفنوا صاحبكم ، فإن يك كما تقولون ، فليس بعزيز على الله أن يبحث (٣) عنه التراب .

. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات ، حتى ترك السبيل مَهْ بَجاً واضحاً وأحلُّ الحلالَ ، وحرَّمَ الحرامَ ، ونكح ، وطلَّق ، وحارب، وسالم .

ما كان راعى غنم كتبع بها رءوسَ الجبـال ، يَغْبط عليها العضاه ، و يَعْدُر حَوْضَها (٤) بيده ، بأَنْصَب ، ولا أَدْأَبَ من رسول الله كان فيكم .

أى قوم . فادفنوا صاحبكم .

<sup>(</sup>١) پوعد . أى : يهدد . (٢) يأسن : يتغير .

<sup>(</sup>٣) يبحث: يكشف.

<sup>(</sup>٤) يمدر الحوض: يسد خصاص حجارته بالمدر . وفى الاصل : يمدر حيضها والتصويب من طبقات ابن سعد ٤/٣٥ ط ليدن .

### الباسلان كالعشرون

### فى ذكر ما محلف وحكمه . صلى الله عليه وسلم

• عن عمرو بن الحارث أخو جُوَيْرِية بنت الحارث ، خَتَن (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته ، ديناراً ولا درهماً ، ولا عبداً ، ولا أمة ، ولا شاءً ، إلا بغلته البيضاء، وأرضاً جعلها صدقة .

- عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
  - ( لا نُورَث ، ما تركنا صدقة ) .
- عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تَقْسم ورثتى ديناراً ولا درهماً ، ما تركت بعد نفقة نسائى ومُوانة عاملى فهو صدقة ) .
  - عن أبى بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
    - (لا نورَت ، ما تركنا صدقة ) .

<sup>(</sup>١) ختن . أي : أخو زوجة النبي ، جويرية .

قَالَ فَى الْحَتَار مِن الصحاح: الحَتَن : كل مِن كَانَ مِن قبل المُرأة ، مثل الآب والآخ . وهم الاختان . هكذا عند العرب .

وأما المامة فختن الرجل ـــ عندهم ـــ زوج ابلته . اه .

- عن عمر بن الخطاب أنه قال لسعد ، وعبد الرحمن ، والزبير : أنشدكم (١) بالله ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : .
  - ( لا نورَث ما تركّنا صدقة ۖ )؟ قالوا : نعم .

فقال للعباس وعلى أيضاً ، فقالا مثل ذلك .

وقد روى محمد بن سعد عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمة قال :

كانت صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بنى النّضير [ وهى(٢) ] سبعة : الأعراف ، والدلال ، والميثّب ، وبُرْقة ، وحُسْنَى ،. ومَشْربة أم إبراهم .

[ وإنما سميت مشربة أم إبراهيم ، لأن أم إبراهيم مارية(٣) ] كانت تَنْزِلْهَا ، وكان ذلك المال لسَّلَام بن مِشْكُم النَّضِيري .

وقال عمر بن الخطاب : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا ، وكانت بنو النّفير حبْساً لنوائبه ، وكانت ( فَدَك ) لابن السبيل ، وكانت خيبر لمُوانَة أهله ، وكان الخُمْس قد جَزَّاه ثلاقة أجزاء : فجزآن للمسلمين ، وجزء كان ينفق منه على أهله ، فإن فَضَل فَضْلُ ردَّه على فقراء المهاجرين (٤) ، صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) أنشدكم . أى : أسألكم بالله .

<sup>(</sup>٢) من طبقات ابن سعد ١٨٣/٢ ليدن .

<sup>(</sup>٣) من طبقات ابن سعد ١٨٣/٢ ليدن .

<sup>(</sup>٤) الحبر ، في الطبقات لابن سعد ١٨٣/٢ ليدن .

### البائسالت سيع والعشرون فى ذكر غسله صلى الله عليه وسلم

• عن ابن عباس قال : لما اجتمع القومُ لفسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فى البيت إلا أهله : عنه العباس ، وعلى بن أبى طالب، والفضل بن العباس ، وأسامة بن زيد ، وصالح حولاه ، اجتمعوا لفسله ، ثادى من ورا ، الباب أنسُ بن خَوْلى الأنصارى — وكان بدريًا — عليًا بن أبى طالب . فقال :

يا على . أنشدك الله حقَّنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقال له على : ادخل .

فدخل ، فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم كبلِ من غسله شدئاً .

قال : فأسْنَده على إلى صدره وعليه قميصه ، وكان العباس والفضل ، وتُثَمَّ . كِتْلبونه مع على .

وكان أسامة ، وصالح ، يصُبَّان الماء ، وجعل عليٌّ يغسله .

ولم يَرَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، بما يراه من الميت<sup>(١)</sup> ، وهو يقول : بأبى وأمى ! ما أطيبك ، حيًّا وميتا !!!

• عن عائشة قالت : لما أرادوا غسلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) أي : لم ير عورته .

قالوا: والله ما ندرى ، أنجر د رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجر د مَو تانا أم نغسله وعليه ثيابه ؟

فلما اختلفوا، أرسل الله عليهم السِّنَة (١) حتى – والله — ما من القوم رجل إلا وذقنه في صدره نامًا .

قالت : ثم كلَّمهم من ناحية البيت هاتف مُ لا يَدْرون من هو .

فقال : اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه ثيابه .

قالت : فقاموا إليه ، فنسلوه وعليه قميصه ، 'يفاض(٢) عليه الماء والسِّدْر ، ويد ِّلَـكه الرجال بالقميص .

وكانت تقول: لو استقبلتُ من أمرى ما استدبرتُ ، ما غسَل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه .

- عن جعفر بن محمد قال : كان الماء يَسْتنقع (٣) من جفون النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان على يَحْسوه (٤)
- عن ابن عباس قال : جعل على عليه السلام يفسل النبي صلى الله
   عليه وسلم ، فلم يَرَ منه شيئاً مما يراه من الميت ، وهو يقول :

ما أطْيَبك حيًّا وميتا!

• عن على ، أنه غسل النبي صلى الله عليه وسلم .

فعصر بطنه في الوسطى ، فلم يخرج شيء فقال :

<sup>(</sup>١) السنة : النماس . أي : ألق عليهم النماس واستفرفوا في النوم .

<sup>(</sup>٢) يفاض . أى : يصب عليه .

<sup>(</sup>٣) يستنقع : **يجت**دم .

<sup>(</sup>٤) يحسوه . أي : يشوبه ،

بأبي أنت وأمي ، طيِّباً في الوت ، وطيباً في الحياة .

• عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال :

غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ، والفضل ، والعباس ، وأسامة بن زيد .

وغُسل ثلاث غسلات ، يماء وسِدْر ، من بئر لسعد بن خيثمة ، كان يشرب منها .

وفي رواية : ويقال لتلك البئر : العرس.

عن الحسن قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخينوا
 فى ثيابه الخيجة (١) مِشك، فطيّبت بها ثيابه .

<sup>(</sup>١) النافجة : وعاء للسك .

# الباسبسالشّلاتُون ف ذكر كفنه صلى الله عليه وسلم

- عن ابن عباس قال: لما غساوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
   جمّنوه ، ثم صُنع به كما يُصْنَع بالميت ، ثم أُدْرِج فى اللائة: الوبين أبيضين ،
   وبرُد حِبَرة .
- عن ابن عمر قال : كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أنواب ، ثوبين سُحُولتين (١) وبُرْد حِبَرة .
- عن عائشة قالت : كُنِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلائة أثواب بيض سُحُولِيّة ، ليس فيها قميص ولا عمامة .

<sup>(</sup>١) السحولية : منسوبة إلى سحول ، قرية باليمن ، أو إلى السحول وهي التياب القصار .

# البَاسِّ لِمحادِي الشَّلانُونُ

#### في ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : صُلِّىَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إمام ، يدخل المسلمون زُمَرًا(١) يُصَلُّون عليه ومخرجون .

فلما صلُّوا عليه ، نادَى عمر : خَلُوا الجِنازة . وأَهلُها .

• عن سهل بن سعد الساعدى ، عن أبيه ، عن جده ، قال :

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أُدْرج فى أكفانه ، ووضع على سريره .

فكان الناس يصاون عليه رُ فَقاً رُ فَقاً (٢) ، لا يؤمُّهم عليه أحدٌ.

دخل الرجال ، فصَّلُوا عليه ، ثمَّ النساء .

عن الحسين قال: غسّاوه صلى الله عليه وسلم وكفّنوه وحنّطوه ،
 ثم وضع على سريره ، فدخل عليه المسلمون أفواجاً ، يدخلون ، فيصلون عليه ،
 ثم مخرجون ، ويدخل آخرون حتى صلّوا كلهم عليه .

<sup>(</sup>١) زمراً . أي : جماعات . مغرده : زمرة . أي : جماعة .

<sup>(</sup>٧) رفقا . أي : جماعات جماعات .

# الباب لثانى والثلاثون فى دىمر موضع قبره مل الله عليه وسل

• عن ابن جُرَيج قال : أخبرنى أبى ، أن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، لم يَدْرُوا أين يَقْبرُون النبى صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر :

سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لم 'بَقْبَرْ نبَّ إلا حيث يموت

فأخّروا فراشه، وحفروا له تحت فراشه .

عن عائشة قالت : لما تُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
 اختلفوا فى دفنه .

فقال أبو بكر : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، ما نسيته .

قال : (ما قبض الله نبيًا ، إلا في الموضع الذي يحب أن ميدُفن فيه ) . ادفنوه في موضع فراشه .

- عن أبى بكر الصديق قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول:
   ما تُبض نبى إلا دُفن حيث مُقْبض.
- عن عائشة قالت : لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا :
   أين ندفنه ؟ فقال أبو بكر : في الموضع الذي مات فيد .

• عن عبد الرحن بن سعيد بن يَر بوع قال :

لمَّا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في موضع قبره.

قال قائل: بالتَقِيع، فقد كان يُكْثِرُ الاستغفار لهم.

وقال قائل: عند منبره.

وقال قائل: في مُصَلَّاه.

فجاء أبو بكر فقال :

إن عندى من هذا خَبرا وعلماً ، سممتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول : (ما تُبض نبيُّ إلا دفن حيث توفى ).

• عن عائشة أنها قالت لأبى بكر : رأيت في المنام ، كأن ثلاثة أقمار ستطن في حجرتي .

فقال أبو بكر : خيرٌ .

قال يمير (١): فسمعت الناس يتحدثون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تُبض، دفن في بيتها .

فقال أبو بكر : هذا أحدُ أقمارك.

• عن عائشة قالت : لما تُبض النبي صلى الله عليه وسلم ، اختلفوا ف دفنه .

فقالوا : أين مُيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

فقال على : إنه ليس في الأرض بقعة أكرم على الله من بقعة تُعيِضَ فيها نفس نبيه ، صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) هو يحيي بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب . طبقات ابن سعد ٢١/٣ ليدن .

### الباب لثالث والثلاثون

#### في ذكر غيده

• عن ابن عباس قال : لما اجتمعوا لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دعا العباسُ رجلين فتال : ليذهبُ أحدكا إلى أبى عبيدة بن الجراح . (وكان أبو عبيدة يَضُرح(١) لأهل مكة ) .

وَلْيَذْهَبِ ، الآخر إلى أبى طلحة ( وكان أبو طلحة يَلْحد(٢) لأهل المدينة ).

قَالَ : ثم قال العباس حين سرّحهما : اللهم خير(٣) لنبيك .

فلم يجد صاحبُ أبي عبيدة ، أبا عبيدة .

ووجد صاحبُ أبي طلعة ، أبا طلعة .

فلحَد لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

- عن جرير بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الحدوا ولا تشقُّوا ، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا ) .
- عن عامر بن سعد [ بن أبى وقاص ، أن سعداً حين حضرته الوفاة قال (٤) ] : الحدوا [لى ] (٤) لحدًا ، وانصبوا على الله الله عليه وسلم . انفرد بإخراجه مسلم .
  - (١) يضرح: يمغر الضريح، وهو الشق، وسط القبر.
  - (٢) يلحد : يشق اللحد ، وهو الشق يكون في عرض القير .
  - (٣) قوله ( خير ) لعلها ( خر ) بكسر الحاء وحذف الياء من الوسط .
- أى : اختر لنبيك خير الرَّجلين لهذا العمل . هذا ما تدل عليه معاجم اللغة .
  - وما تقتضيه القواعد النحوية ومنه يعلم أن ما في الاصل تحريف . والله أعلم .
    - (٤) من صحيح مسلم ، وطبقات ابن سعد ١٠/٧

# البائس الرابع والثلاثوت في ديمد ما نزل في قبره

- عن ابن عباس قال : جُعل فى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حراء . قال وكيم : هذا للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة .
- عن الحسن قال: جُمل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة عراء كان أصابها يومَ خيبر. قال: جملوها لأن المدينة، أرضها سَبخة.

# البَا بُــانِخاسِ البُلاثونَ فى ذكر وقت دفته مل الله عليه وسل

- عن جمفر بن محمد قال : تُقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
   يوم الاثنين .
  - فَكُ ذلك اليومَ وليلة الثلاثاء، ودُفن من الليل.
- عن عائشة قالت : ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوتَ المساحى ليلة الثلاثاء في السَّحَر .
- عن جابر بن عبد الله قال : رُشِّ على قبر رسول الله صلى الله
   عليه وسلم الما .

# البائساس والثلاثون في ذكر الذين نزلوا قبره مل الله عليه وسلم

- عن ابن عمر قال : نزل فی قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم :
   علی وعباس ، وعَقِیل بن أبی طالب ، والفضل ، وشُقْران :
- عن أبى عَسِيب، أنه شهد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
   قال : كانوا يدخلون من هذا الباب ، فيصلون عليه ، ثم يخرجون من الباب الآخر .

فلما وضع فى لحده قال المغيرة: قد يقى من رجليه شىء لم يصلحوه. قالوا: فادخل فأصلحه.

فدخل، وأدخل يده، فمَسَ قدميه، وقال: أهيلوا على التراب. فأهالوا عليه، حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج. فكان يقول: أنا أَحْدَثُكم برسول الله صلى الله عليه وسلم.

### البائساليمانع والثلاثون في ذكر قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه

اعلم أن قبره وقبر صاحبيه ، في صُنّة بيت عائشة رضى الله عنها . وقد اختلفت الرواية في صفة قبورهم ، فَرُوكِيَ أَنْهَا عَلَى هذا الشكل :

> ارسول،الله اعمر ا ا أبو بكر ا

رسول الله أبو بكر ممر

وروَى آخرون ، أنها على هذا الشكل :

وقد اختلفت الرواية هل هو مُسَنَّم (١) أو مسطَّح ، فَرُوِيَ الصَّنعان جيماً .

<sup>(</sup>١) التمايم : ضد التسطيح .

# البائيانين والثلاثين في فضل قبره عليه الصلاة والسلام

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 ( من حَجَّ فزار قبرى بعد موتى ، كان كمن زارنى فى حياتى(١) .

(۱) هذا الحديث موضوع وأحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة جداً لا يعتمد على شيء منها في الدين ولهذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيئاً منها . وإنما يرويها من يروى الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما .

وهذا الحديث كذبه ظاهر مخالف لدين المسلمين . فإن من زاره في حياته وكان مؤمناً به ، كان من أصحابه . والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة مهما عمل من الواجبات كالحج والصلاة وتحوها . فكيف يبلغ مبلغ الصحابة بعمل يعمله ليس بواجب باتفاق المسلمين وهو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا شرع السفر إليه ، بل هو منهى عنه . وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهو مستحب ومشروع .

وبالجلة أحاديث زيارة قسبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها واهية وبعضها أوهى من بعض فمن أراد أن يتحقق الحق من هذه الاحاديث فليرجع إلى كتاب (الصادم المنسكى فى الرد على ابن السبكى) للحافظ محمد بن عبد الهادى . هذا ما يتعلق بتحقيق الحق من ثبوت هذه الاحاديث . وأما زيارة القبور على وجه العموم — فسنة ثابتة ولسكن ينبغى للمؤمن أن تسكون أعماله جارية على السنة الصحيحة . فالمشروع شد الرحل إلى أحد المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد النبوى ، والمسجد الأقصى . فينا يصل الإنسان إلى المسجد النبوى ويتمتع بالصلاة فى الروضة الشريفة يزور — تبعاً للمسجد — قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وشهداه أحد عد

عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من زار قبرى وجبت له شفاعتي ) .

عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
 ( من زار قبرى بالمدينة محتسباً ، كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة ) .

عن ابن أبى مُلَيكة أنه قال: من أحب أن يقوم وِجاًه (١) النبى
 صلى الله عليه وسلم ، فليجعل القنديل الذى فى القبلة عند القبر على رأسه .

عن ابن أبى فُد بك قال : سمعتُ بعض من أدركتُ يقول :
 بلغنا أنه من وقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية :
 إنَّ الله وملائكته يُصاون على النبى »

فقال : صلى الله عليك يا محمد، يقولها سبمين مرة، ناداه ملك : صلى الله عليك يا فحد، يقولها سبمين مرة، ناداه ملك : صلى الله عليك يا فلان، لم تسقط لك حاجة .

وقال بعض زوّار قبره :

أَتَيْتُكَ رَاجِلًا وَوَدِدْتُ أَنِّى مَلَكُتُ سَوَادَ عَيْنِي أَمْتَطِيهِ وَمَالِي لَاأْسِيرُ عَلَى الْتَلَاقِ إِلَى قَلْبِرِ رَسُولُ اللهِ فِيهِ

<sup>=</sup> فبذلك يكون عمله جارياً على الوجه الشرعى . كا قال الفضيل بن عياض . دين الله أخلصه وأصوبه ) فلما سئل عن معنى قوله هذا أجاب : أخلصه أن يكون العمل خالصاً لله . وأصوبه : أن يكون على الصورة التي صحت عن رسول الله وصحابته السكرام .

<sup>(</sup>١) وجاه: تجاه .

### الهَائِسُ التاسِعُ وَالبِّكَانُونَ في الاستسقاء بقبره صلى التحليه وسلم

عن أبى الجُوْزاء قال: قَحِط أهلُ المدينة قحطاً شديداً، فشكَوْا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كَوَّا(١) إلى السماء حتى لا يكون مينه وبين السماء سقف، قال: ففعلوا.

فطروا مطراً ، حتى نبت العشبُ ، وسَمِنت الإبل حتى فُتقت(٢) فسمى عام الفتق .

عن سعید بن عبد العزیز قال : لما کان أیام الحُرَّة (٣) لم یؤذن فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثلاثاً ولم میتم.

<sup>(</sup>١) الكوة: الحرق. وهذا الآثر عن عائشة ضعيف رواية ودراية والواقع يكذب هذه القصة ، وذلك أنه لم يكن للبيت كوة في ذمن عائشة ، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن الذي صلى الله عليه وسلم كان يصلى العصر والشمس في حجرتها ، لم يظهر النيء بعد ، ولم تزل الحجرة بعضه مسقوف وبعضه غير مسقوف إلى زمن الوليد بن عبد الملك ، حتى إذا كانت إمارته زاد الحجرة النبوية مع بقية الحجرات في المسجد النبوى . ومن رام إرواء غليله في هذا للوضوع فليرجع إلى كتاب (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) لابن تيمية ، وكتاب (التوسل ، أنواعه وأحكامه) لمحدث المصر الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني ، بارك الله في حياته الغالية ، وأبقاه ذخراً للإسلام وأهله فإنه قد شنى ووفي للوضوع حقه بما لا مزيد لمستزيد ، والمقاعد والعبادات لا تبتني على الآحاديث الضعيفة بالإجماع ، ومبني الشرع على الاتباع والمعتاعد والعبادات لا تبتني على الآحاديث الضعيفة بالإجماع ، ومبني الشرع على الاتباع

<sup>(</sup>٢) فتقت : سمنت .

<sup>(</sup>٣) الحرة : وقعة كانت فى أيام يزيد بن معاوية بينه وبين أهل للدينة ، بسبب خلمهم له . .

ولم يبرح سميد بن المسيّب من المسجد، فكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمّنهمة يسمعها من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

• عن أبى بكر المِنْقَرِيّ قال: كنت أنا والطَّبَرانى وأبو الشيخ ف حَرَم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا على حالة، فأثَّر فينا الجوع!! فواصَّلنا ذلك اليوم.

فلما كان وقت العشاء ، حضرتُ قبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت :

يا رسول الله : الجوع الجوع ! ! وانصرفت .

فقالي لي أبو الشيخ: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت.

قال أبو بكر: فنمت أنا وأبوالشيخ، والطبراني جالس ينظر في شيء.

فحضر الباب عَلَوِيٌ ، فدقَّ الباب ، فإذا معه غلامان ، مع كل واحد منهما زنبيل كبير فيه شيء كثير .

فجلسنا وأكلنا ، وظننا أن الباق يأخذه الفلام ، فولّى وترك عندنا الباق. فلما فرغنا من الطعام قال العلوى :

يا قوم ، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فإنى رايت رسول الله فى النوم ، فأمرنى محمل شىء إليكم !

# البئابك الأربعون

#### فى ذكر ندب فاطمة عليه صلى الله عليه وسلم

• عن أنس قال: لنَّا ثَقُل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشَّاه السَّكَرْب، فقالت فاطمة: واكرب أبتاه.

فقال لها : ليس على أبيك كربُ بعدَ اليوم .

فلما مات قالت : يا أبتاه ، أجاب ربًا دعاه ، يا أبتاه ، جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه .

ثم لما دُفن قالت فاطمة : يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تَحْتُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب (١) !

• عن على عليه السلام قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة عليها السلام، فأخذت قبضة من تراب القبر، فوضعته على عينيها، فبكت وأنشأت تقول:

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْمَهَ أُخَسِدِ أَنْ لَا يَشُمَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَاليَـا مُنْتُ عَلَى الأَيَّامِ عُدْنَ لَيَا إِلَيـا مُنْتُ عَلَى الأَيَّامِ عُدْنَ لَيَا إِلَيـا

• عن عطاء قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :

(إذا أصابت أحدكم مصيبة ، فليذكر مصابه في ، فإنها من أعظم المسائب)

<sup>(</sup>١) الحديث في محيح البخاري ٢٨٧/٢.

### البَابُكادىوَالأربعُونَ في فضل الصلاة عليه

• عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلي على واحدة صلى الله عليه عشراً ) .

انفرد بإخراجه مسلم.

- عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى على واحدة صلى الله [عليه] عشر صلوات ، وحطً عنه عشر خطيئات).
- عن أبيّ بن كمب قال : قال رجل : يا رسول الله ، إلى جعلت ملاتى كلها عليك . قال :
  - ( إِذًا يَكْفَيْكُ اللهُ مَا أَهَلُكُ مِن أُمِرٍ دَنَيَاكُ وَآخُونَكُ ﴾ .
- عن عبد الله بن أبى طلحة عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم ، والبُشْرَى في وجهه ، فقال :
- (أَتَانَى اللَّكُ فَقَالَ : يَامَحُدُ ، إِن رَبِكُ عَزَ وَجَلَ يَقُولُ لِكَ : أَمَا يُرْضَيْكُ أَنْهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْكَ أَحَدُ مِن أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَيْتَ عَلَيْهُ عَشْرًا ؟ قَالَ : بلي ) .
- عن عامر بن ربیعة قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم
   یقول :
- ( من صلى على صلاة ، لم تزل الملائكة تصلى عليه ، ما صلى على ، فليُقِلَّ من فليُقِلَّ من فليُقِلَّ من فليُقِلَّ من فلكُ قِلَ

(م ٣٦ - الوقا - جزء ثان)

• عن عبد الرحن بن عوف قال:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه محو مسجده ، فدخل فاستقبل القبلة ، فحرَّ ساجداً ، فأطال السجود ، حتى ظننا أن الله تمالى قد قبض نفسه فيها . فدنوت منه ثم جلس ، فرفع رأسه فقال :

من هذا ؟ قلت : عبد الرحن ، قال : ما شأنك ؟

قلت : يا رسول الله ، سجدت ، فخشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها .

فقال : ( إن جبريل أتمانى فبشرنى فقال : إن الله تعالى يقول لك :

من صلّى عليك ، صليتُ عليه ، ومن سلّم عليك ، سلمتُ عليه ، فسجدتُ يِنْهِ شَكَراً ).

عن أبى طلحة الأنصارى قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
 مُلَيِّبَ النه س يُرى فى وجهه البشر.

فقالوا : يا رسول الله ، أصبحت اليوم طيب النفس، في وجهك البشر . قال : ( أجل ، أتاني آت من رتّي فقال :

من صلّی علیك صلاةً ، كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سیثات ، ورفع له عشر درجات ، وردٌ علیه مثلها ) .

عن أبى طلحة قال : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
 فرأيتُ من بشره وطكارقته ما لم أره على مثل تلك الحال .

فقلت : يا رسول الله ، ما رأيتك على مثل هذه الحال ؟ فقال :

( وما يمنعنى ، يا أبا طلحة ، وقد خرج جبريل من عندى آنفاً ، فأتانى ببشارة من ربى تعالى ، بعثنى يبشِّرك ، أنه ليس أحدُّ من أمتك يصلِّى عليك صلاةً ، إلا صلى الله عليه وملائكته عشراً ) .

عن سهل بن سمد الساعدي قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بأبي طلحة .

فتام فتلقاه ، فقال : بأبى أنت وأمى ، رُسُول الله ، إنى لأرى السرور في وجهك .

قال : ( أجل ، أتانى جبريل آناً فقال :

یا محمد ، من صلی علیك مرة – أو قال واحدة – كتب الله له عشرَ حسنات ، ومحا عشرَ سیثات ، ورفع له عشر درجات .

قال محمد بن حبيب : ولا أعلمه إلاقال : وصّلت عليه الملائكة عشر مرات .

عن أبى طلحة قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم . فلم أره قط أشدٌ فَرَحاً ولا أطيب نفساً منه يومثذ ، فقلت :

يا رسول الله ، صلى الله عليك ، بأبى أنت وأمى ، إنَّى لم أرك قط أشدٌ فرحاً ولا أطيب نفساً منك اليوم .

قال : (يا أبا طلحة وما يمنعني ألا أكون كذلك ، وإنما فارقني جبريلُ آنفاً ، فقال : يا محمد إن ربى بعثني إليك وهو يقول :

إنه لن يصلِّى عليك أحد من أمَّتك صلاة إلا ردَّ الله مثل صلاته عليك و إلا كتب الله له بها عشر حسنات ، وحطَّ عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات . ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش .

لا تمر بملك إلا قال: صلُّوا على قائلها ، كما صلَّى على محدصلي الله عليه وسلم.

• عن أبى طلحة قال: دخلتُ على النبى صلى الله عليه وسلم، وأساررُ وجهه تَبْرُق(١)، فقلت: يارسول الله ما رأيتك أطيب نفساً منك ولا أظهرَ بِشْراً منك في يومنا هذا.

قال: (وما لى لا تطيب نفسى ، و يَظْهَر بِشْرى ، وإنما فارقنى جبريل الساعة ، فقال: يا محمد ، من صلى عليك من أمتك صلاةً كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحما عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، وقال له اللك ، مثل ما قال .

قلت : يا جبريل وما ذلك الملك ؟ قال :

إِن الله تعالى وكَّل بك ملكاً من لَدُنْ خَلَقَك ، إِلَى أَن يَبَعَثُك ، لا يصلِّى عليك أحدُ إِلا قال : ( وأنت صلى الله عليك ) .

عن أبى بكر الصديق قال : الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، أفضلُ أفضلُ من عِنْق الرِّقاب ، وحُبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضلُ من ضرب السيف في سبيل الله . أو كما قال .

<sup>(</sup>١) تبرق : تلمع .

# البائب لثاني والازبعوت

#### في تبليغ اللائكة إليه الصلاة والسلام

- عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من صلى مَلَى َ صلى الله عليه وسلم : (من صلى مَلَى َ صلاة صلى الله بها عليه عشر صلوات ، واسْتَبَق مَلَكَان يبلُّفَان روحى منه السلام ) .
- عن ابن مسمود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ الله ملائكة سَيًا حين في الأرض يبلِّغُونى عن أمتى السلام ) .
  - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- (من صَلَّى عَلَى عند قبرى وكُل به ملَكُ يبلِّغنى ، وكُنِيَ أمر دنياه وآخرته ، وكنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة ) .
- عن عَمَّار بن باسر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتول : ( إن الله أعطى ملكا من الملائكة أسماع الخلائق ، فهو قَيِّم على قبرى إلى يوم القيامة .

لا يصلى عَلَى أحد إلا سَمَّاه باسمه واسم أبيه ، فقال :

ً يا محد صلى عليك فلان بن فلان .

وتكفّل لى الربُّ عز وجل أن يردُّ إليه بكل صلاة عشراً ).

# الباب الثالث والأربعون

#### في كينية الصلاة عليه

عن ابن أبى ليلى قال: لتينى كعب بن مجررة فقال: ألا أهدى لك
 هدية ؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا:

يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟

قال : (قولوا : اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليتَ على إبراهيم إنك حميد مجيد ) .

أخرجاه .

عن كعب بن مُعِرْة قال : لمَّا نزلت هذه الآية : «يا أيها الذين آمنوا صَلُوا عليه وسَلُوا تسليما »(١) قلنا : يا رسول الله قد عَلِمِنا السلام عليك ،
 فكيف الصلاة عليك ؟ قال :

(قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كاصليتَ على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد).

<sup>(</sup>١) سورة الاحراب الآية ٥٠

# البائب لرابع والازبغون

#### في قم من إذ كر عنده فلم يصل عليه

- عن على بن الحسين عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
   ( البخيل من ذكرتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ ) .
- عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَعد المنبر فقال :
   آمين ، آمين ، آمين .

فلما نزل قيل: يا رسول الله ، إنك حين صمدت المنبر قلت: آمين ، آمين ، آمين .

(قال: أِن جبريل أتابى فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له فمات، فدخل النار، فأبعدَه الله . قل آمين. فقلت آمين.

ومن أدرك أبَوَيْه أو أحدها ، فلم يبرَّها فمات ، فدخل النار ، فأبعده الله قل آمين . فقلت آمين .

ومن ذُكرتَ عنده فلم يصلُّ عليك فمات ، فدخل العار ، فأبعده الله ، قل آمين .

قلت: آمين ) .

عن أبى مريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( ما جلسَ قومٌ مجلساً لم يذكروا الله فيه ، ولم يصلوا على نبيهم ، إلاكان عليهم يَرَ تَه(١) ، فإن شاء عذبهم ، وإن شاء غَفَرَ لهم ) .

<sup>(</sup>١) الترة : التبعة والدنب .

#### البَاسُ كأين والأربعُون

#### في ذكر ما سمع من التعزية برسول الله صلى الله عليه وسلم

عن على بن أبى طالب قال: لما تُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
 جاء آتٍ ، يُشمع صوته ، ولا يُرى شخصُه فقال:

السلام عليكم ورحمة الله ، إن فى الله عِوضاً من كل مصيبة ، وخَلفاً من كل هالك ، ودَرَكاً من كل فائت .

فبالله فثقوا ، وإياه فارجوا ، فإن المحروم من حُرم الثواب. والسِلام .

### البالبالسّادس والأربعُونَ فى أنه لا يَبلى صلى الله عليه وسلم

عن أوس بن أوس قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
 ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خُلق آدم ، وفيه قُبِض ،
 وفيه النفخة ، وفيه الصَّفْقَة .

فأكثروا من الصلاة عَلَى فيه ، فإن صلاتكم معروضة على ) .

قالوا : يا رسول الله ، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمنت ، أى : بليت ؟ قال ( إن الله حَرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ) .

# البائساليج والأربيون في عرض أعمال أمنه عليه

- قد سبَق فی حدیث أوس عن النبی صلی الله علیه وسلم أنه قال :
   ( إن أحمال كم تُعرض على يوم القيامة )(۱) :
  - عن بكر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(حياتى خير لكم تُحدّون ويَحدُث لكم ، فإذا أنا مِتُ ، كانت وفاتى خيراً لكم ، تُمرَّض على أعمالكم ، فإنْ رأيتُ خيراً حدت الله ، وإن رأيت شرًا استغفرت لكم ) .

• عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(حياتى خير لكم ، كِنْزل على الوحىُ من الساء ، فأخبركم بما مجلُّ لكم وما يَعْرُمُ عليكم .

وموتى خير لكم ، تُعرض على أعمالكم كُل خيس، فما كان من حسَن حدت الله عليه ، وما كان من ذنب ، أَسْتَوْ هِبُ الله ذنو بَكم ) .

<sup>(</sup>١) كذا ، والذي سبق في حديث أوس قريباً : يوم الجمع .

# الماسالثان والاربعون

#### في رؤيته في النيام .

- عن أبى هريرة عن النبي صلى ألله عليه وسلم قال:
- ( من رآني في المنام فقد رآئي ، فإن الشيطان لا يتمثّل في صورتي ) .
  - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    - ( من رآني في المنام ، فقد رآني ، فإن الشيطان لا يتمثّل بي) .
- عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من رآنى فقد رأى الحقّ ، فإن الشيطان لا يتكوّن بى ).
  - انفرد بإخراج هذا ، البخارى ، وأتفقا على الذي قبله .
- عن أبى مالك الأشجعى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   ( من رآنى فى المنام فقد رآنى ).

# (بوائی بعث مروضیره وما بحدی به

متيكالله عليه وسكم

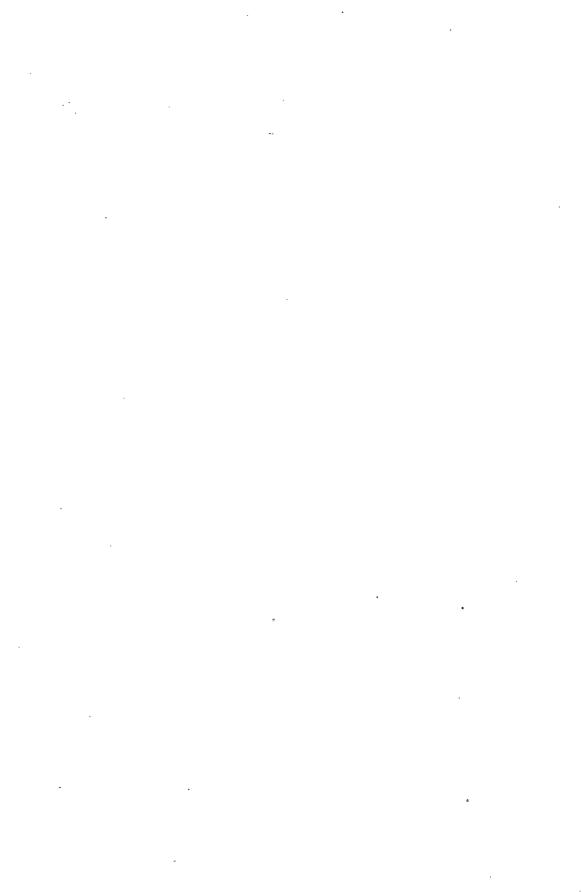

# الباسالأول

#### في أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة

- عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنا أولُ الناس خروجاً إذا بُمثوا).
  - عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
- ( إن الناس يُمْتَمَقُون يوم القيامة ، فأكون أول من يرفع رأسَه من التراب .
  - فأجد موسى عند العرش ، لا أدرى أكان فيمن صُعق أم لا) . أخر عاه .
- عن أبى سميد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   (أنا سيدٌ ولد آدم ، وأول من تنشقُ عنه الأرض ، وأول شافع ،
   وأول مشقّم).
  - عن عبد الله بن سلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أنا أول من تنشق عنه الأرض ، ولا فخر ) .
    - عن أبى هويرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
       ( أمّا أولُ من تنشقُ منه الأرض ، يوم القيامة ولا فخرَ ) .

### البائب الثانى فى حثر عيس بن مريم مع نبينا صل الله عليه وسلم

عن عبد الله بن حرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض ، فيتزوج ويولد له ، ويمكث خساً وأربعين سنة ، ثم يموت ، فيدفن معى فى قبرى .

فأقوم أنا وعيسي بن مويم ، من قبر واحد ، بين أبي بكر وعمر .

# البامِ الثالث ف كفة حده مل الله عليه وسلم

- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   ( أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم التيامة ، فأخرج من قبرى وحولى المهاجرون والأنصار ، كينفضون التراب عن رءوسهم ) .
  - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

- (أَمَا أُولَ مِن تَنْشَقُ عِنْهِ الأَرْضِ ، ثُمَ أَبِو بَكُو ، ثُمَ عَمْ ، ثُمَ آتَى أَهَلَ البَّقِيعِ ، فَيُحْشَرُونَ مِنِي ، ثُمَ أَنْتَظُرُ أَهُلَ مَكَةً ) . زاد الطرز : فأحشر بين الحرَمين .
- عن كَمْبِ الأحبار قال: ما من فجر يطلع ، إلا وينزل سبمون ألفاً من الملائكة حتى يحفُّوا القبر ، يَضْر بون بأجنحتهم ، ويصلُّون على النبي صلى الله عليه وسلم .

حتى إذا أمسَوا عرَجوا ، وهبط مثلُّهم ، فصنموا مثل ذلك .

حتى إذا انشقت الأرض ، خرج فى سبمين ألفاً من الملائكة ، يزفُّو نه صلى الله عليه وسلم .

- عن يونس بن سيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
- ( يُحشر الناس رجالاً وأحشر راكباً على البُرَاق ، وبلال بين يدى على ناقة حراء .

فإذا بلَّفنا تَجْمَع الناس ، نادى بلال بالأذان .

فإذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن عجدًا رسول الله ، صدَّقه الأولون والآخرون ) .

# البامب الرابع في ذكر نوائه

- عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
   ( لواء الحَدْد بيدى ) .
- عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
   ( لواء الحد بيدى ولا فخر ، آدم ومن دونه من النبيين ، تحت لوائى يوم التيامة ولا فخر ) .

### البا مِسالخامس ف أنه أكثر الانبيا. تبعاً

عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( يجىء النبئ يوم القيامة ، ومعه الرجل ، ويجىء النبى ، ومعه الرجلان ، وأنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامة » .

# البَالِلسَّادِسُّ في ديمرَ حوضه

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 إن قَدْر حوضى ما بين أَيْـلَة (١) وصنعاء من اليمن .

وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء .

• عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« حوضى مسيرةُ شهر ، ماؤه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم (٢) السماء ، من شرب منه لا يظمأ أبداً ) .

- عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « أنا فَرَطَكُم (٣) على الموض ، من ورد شَرب، ومن شرب لم يَظْمأ أبداً ».
- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   (أنا فَرَ طَـكُم على الحوض وليَخْتَلِجُنَّ (٤) رجالُ دونى فأقول:

يا رب ، أصابى فيقال : إنك لا تَدْرى ما أَحْدَثُوا بعدك ) .

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) أيلة : جبل بين مكة والمدينة .

<sup>(</sup>٧) قوله : (كنجوم .. الح ) يريد ؛ كمدد نجوم الساء . بدليل ما بمده .

<sup>(</sup>٣) الفرظ: السابق.

<sup>(</sup>٤) يختلجن: يجتذبون: ويقتطعون .

<sup>(</sup>م ٣٧ – الوقا – جزء كان )

( إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه كما بين جَرْباء وأُذْرح )(١) .

• عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله ما آنية الحوض ؟

قال: (والذي نفسي بيده ، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة الظُّلُمَاء المُصْحية ، آنية الجنة ، من شرب منها لم يظمأ ، آخر ما عليه ، يَشْخب(٢) فيه ميزابان من الجنة عرضه مثل طوله ما بين مُحَان إلى أنهة ، ماؤه أشد بياضاً من اللبن ، وأحلى من العسل .

• عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( إن حوضى لأبعد من أيلة إلى<sup>٣)</sup> عدن ، والذى نفسى بيده ، إنى للأذُود عنه الرجال ، كما يذود الرجل الإبلَ الغريبة عن حوضه ) .

قالوا ؛ يا رسول لله ، وتعرفنا ؟

قال : ( نعم ، تَرِ دُون علىَّ غُرًّا نُحَجُّلين )(١) .

انفرد بإخراج هذا الحديث والذى قبله مسلم ، واتفقا على ما قبل هذا من الأحاديث .

<sup>(</sup>١) جرباء: قرية بجنب أذرح .

<sup>(</sup>٢) يشخب : يسيل .

<sup>(</sup>٣) الأصل : من ، وهو تحريف وأيلة : مدينة معروفة في عراف الشام طي ساحل البحر .

<sup>(</sup>٤) غرا : معروفين .

## البابالتابع

#### في ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم

قد سبق فى حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أنا أول شافع وأول مُشقّع).

عن أبى هريرة قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم بلحم، فوفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نَهْسةً (١) ثم قال:

(أنا سيد الناس يوم القيامة ، وهل تدرون لم ذلك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صميد واحد ، يُسْمعهم الداعي ، ويَنْفُذُهم البصر ، وتدنو الشمسُ فيبلغ الناس من الغم والكرب ، ما لا يطيقون ، ولا يحتملون .

فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغ بكم؟ ألا تنظرون من يشفع لـكم إلى ربكم عز وجل؟!

فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم .

فیأتون آدم فیقولون : یا آدم أنت أبو البشر ، خَلَقك الله بیده ، و نفخ فیك من روحه ، و أمر الملائكة فسجدوا لك ، اشفع لنا إلى ربك عز وجل ، ألا ترى ما نحن فیه ، ألا ترى ما قد بلغنا !!

فيتول آدم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً ، لم يغضب قبلًه مثلًه ،

<sup>(</sup>١) نهس: أخذ يمقدم أسنانه منها.

ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهائى عن الشجرة فعصيته ، نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى نوح .

فيأتون نوحاً فيقولون : أنت أول الرسل إلى أهل الأرض ، سَمَّاكُ عبداً شَكُوراً ، فاشفع لنا إلى ربنا .

ألا ترى ما نحن فيه ، ألا ترى ما قد بلغنا ؟

فیتول وح: إن ربی قد غضب الیوم غضباً لم ینضب قبله مثله ، ولن ینضب بعده مثله ، وإنه قد کانت لی دعوة ، دعوت علی قومی ، نفسی نفسی ، اذهبوا إلی إبراهیم .

فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون :

يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض.

اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ، ألا ترى ما قد بلغنا ؟!

فيتول لهم إبراهيم : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ، وذكر كِذباته ، نفسى نفسى ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى موسى .

فیأتون موسی فیتولون : یا موسی ، أنت رسول الله ، اصطفاك الله برسالاته و بتکلیمه علی الناس ، اشفع لنا إلی ربك .

ألا ترى ما نحن فيه ، ألا ترى ما قد بلننا ؟ !

فیتول موسی : إن ربی قد غضب اليوم غَضَباً لم يغضب قبله مثله ، وإنی قتلت نفساً ، لم أو مر بقتِلها ، نفسی نفسی .

اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى عيسي .

فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى أنت رسول الله وكلته ألقاها إلى مريم ، وروح منه . [قال : هكذا هو ](١) وكلت الناسَ في المهد .

فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ ا

فيتول لم عيسى : إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبلَه مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، ولم يذكر ذَنْباً ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى عمد صلى الله عليه وسلم .

فيأتونى فيتولون: يا محمد أنت رسولُ الله وخاتم النبيين ، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ، ألا ترى ما قد بلننا ؟ ا

فأقوم ، فآتى تحت العرش ، فأقع ساجداً لربى عز وجل .

ثم يفتح الله على ويُلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ، فيقال :

يا محمد ارفع رأسك ، سَلْ تُعْطَه ، واشفع تُشَقَّع .

فأقول: يا رب أمتى أمتى ، يا رب أمتى أمتى .

فيقول: يامحد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمني، من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيا سواه من الأبواب.

ثم قال : والذى نفسى بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة ، لكما بين مكة وهَجَر ، وكما بين مكة وبُصْرَى ).

• عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>(</sup>١) ليست في المحيحين .

( یجتمع المؤمنون یوم القیامة کَیْلْهَمون ذلك ، فیقولون : لو استشفمنا إلى ربنا تبارك وتعالى ، فأراحنا من مكاننا ) . قریباً بما نی الحدیث قبله .

إلى أن قال:

( فأقوم فأستأذن على ربى فَيُؤذَن لى ، فإذا رأيت ربى ، وقعتُ ساجداً لربى ، فيدَعنى ما شاء الله أن يدعني ثم يقال :

يا محمد، ارفع رأسك، وسَلْ تُعْطَه ، واشفع تُشَفّع .

فأرفع رأسى فأحمده بتحميد يعلِّمنيه ، ثم أشفع فَيَحُدَّ لى حدًّا ، فأدخلهم الجنة(١) .

ثم أعود الرابعة ، فأقول : يا رب ، ما بقى إلا من حبسه القرآن ) أى وجب عليه الخلود .

غد ثنا أنس مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

[ يُخرج من النار من قال « لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن شميرة(٢) ] .

ثم يُخْرَج من النار من قال « لا إله إلا الله » وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذَرَّةً .

ثم يُخرج من النار من قال « لا إله إلا الله » وكان فى قلبه من الخير ما يزن بُرَّة ) .

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.

<sup>(</sup>١) الرواية في الصحيحين : ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الاصل وأثبتها من صحيح مسلم ١٧٥/١ ط استانبول .

( إن لكل نبى دعوة قد دعا بها ، فاستُحبِيت له ، وإنى قد اختبأت دعوتى شفاعةً لأمتى يوم القيامة ) .

الأحاديث الثلاثة في الصحيحين(١).

• عن أبيّ بن كمب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

( إذا كان يوم القيامة كُنت إمام الناس وخطيبهم ، وصاحب شفاعتهم، ولا فخر ).

عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

﴿ إِنَّى لَمَّاتُمُ أَنْتَظُو أَمَّى تَعْبُرُ عَلَى الصَّرَاطُ ؛ إِذْ جَاءَتَى عَيْسَى فَقَالَ :

هذه الأنبياء قد جاءتك — يا محمد — يسألون ·

أو قال : يجمعون إليك ، ويدعون الله أن يغرق جميع الأمم إلى حيث يشاء الله ، لمِظَم ما هم فيه ، فالخلق مُلْجَمون في العرق .

فأما المؤمن ، فهو عليه كالزكيبة ؛ وأما الكافر ، فيغشاه الموت . فقال : انتظر حتى أرجع إليك .

فذهب نبى الله صلى الله عليه وسلم ، فقام تحت العرش ، فلقى ما لم يَكْقَ مَلَكُ مصطنّى ولا نبى مرسَل .

فأوحى الله إلى جبريل: أن اذهب إلى محمد فقل له:

ارفع رأسك ، سَلْ تُعْطُّه ، واشفع تشفع .

فشفعت في أمتى أن أُخْرِجَ من كل تسعة وتسعين ، إنساناً واحداً .

<sup>(</sup>۱) انظر صحیح مسلم « کتاب الإیمان » ۱/۱۲۶ – ۱۳۲ وصحیح البخاری کتاب « الرقاق والاعتصام » .

فَمَا زَلْتَ أُردُّد إِلَى رَبِى عَزَ وَجِلَ ، فَلَا أَقُومَ مَنْهُ مَقَاماً إِلَا شُقِّمَتَ . حتى أعطانى الله من ذلك أن قال :

يا محمد أدخل من أمتك من خَلْق الله ، من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ، ومات على ذلك .

- عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
  - ( يخرج من النار قوم بشفاعة محمد ، فَيُسَّمَوْنَ الجهنميين ) .

انفرد بإخراجه البخاري .

- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   (شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى).
- عن هبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   خُيِّرت بين الشفاعة ، وبين أن بَدْخل شَطْر أمتى الجنة .

فاخترت الشفاعة لأنها أعمُّ وأَكْنَى .

أفترونها للمؤمنين المتقين ؟ لا ولكنها للمذنبين المتلوثين ) .

- عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - ( إن لِكُلُّ نبي دعوة يُعجُّلها في الدنيا .

و إنى اختبأت دعوتى شفاعةً لأمتى يوم القيامة ، للمذنبين المتلطِّخين ) .

- عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- (أنا سيدُ ولد آدم يوم القيامة ، ولا فخر ، وأنا أول شافع يوم القيامة ، ولا فخر ) .
  - عن جابر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( إن لكل نبي دعوة دعا بها في أمنه ، وخبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتى بوم القيامة » .

أخرجه البخارى ومسلم .

عن أبي بن كمب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( إذا كان يوم القيامة ، كنت إمام النبيين وخطيبهم ، وصاحب شفاعتهم ، ولا فخر ).

## البائلاتامِن في ذكر القلم المحدود

- عن كمب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يُبَعْث الناس يوم القيامة ، فأكون أنا وأمتى على تَلَ ، ويكسونى ربى حُلةً خضراء ، ثم يُؤذَن لى فأقول ما شاء الله أن أقول . فذلك المقام المحمود ) .
- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  ( إنى لأقوم المقام الحمود، قال: ذاك إذا جيء بكم حُفَاةً عراة غُرُلاً(١)
  فأقوم مقاماً محوداً. قال: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتى).
  - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) غرلا: غير مختلنين .

- ( یقیمنی ربُّ العالمین مقاماً لم یقمه احد ، فبکی ، ولن یقیمه احداً بعدی ) .
- عن ابن عباس في قوله تعالى : « عَسَى أَنْ كَيْبَعَنْكُ رَبُّكَ مَقَاماً عَمْهُ وَ اللهِ عَلَى العرش .

فإن قيل : ما معنى قوله « محموداً » ؟

قلتا: إن قلنا 'يتمده على العرش ، فذلك مقام يَحْمَدَه هو ، لرفعته على الخلْق .

- عن ابن عباس في قوله تمالي :
- « عَسَى أَنْ رَبْعَمُكَ رَبُّكَ مَقَاماً تَحْمُوداً » .

قَال : إن لمحمد من ربه مقاماً ، لا يقومه نبئ مرسل ، ولا مَلَكُ مُتَرَّب ، يبين الله عز وجل للخلائق ، فضلَه على جميع الأولين والآخرين .

• عن على بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( إذا كان يوم القيامة ، مُدَّت الأرض مَدَّ الأديم ، حتى لا يكون للانسان إلا موضع قدميه ) .

قال النبي صلى الله عليه وصلم :

( فأكون أولَ من يُدْعَى ، وجبريل عن يمين الرحمن ، واللهِ ما رآه قبلها .

فأقول : ربِّ إن هذا أخبرني أنك أرسلت إلى .

فيقول الله تبارك وتمالى : صدق .

ثم أشفع فأقول : يا رب ، عبادل في أطراف الأرض ، فهو المقام المحمود ).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء . الآية : ٧٩

## البائبالناسع

#### في تعليصه ابرًمنين ملي الصراط.

· عن أبي هويرة قال: يُضرب المراط على جسر جهم .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فأكون أول من يجوذه ) .

: أخرجاه .

وفى أفراد مسلم من حديث حذيفة وأبى هريرة قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( نبيكم قائم على الصراط يقول : ربِّ سَلّمٌ سلم ) .

عن أنس قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يَشفع لى يوم
 القيامة قال : أنا فاعل .

قلت : فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله ؟

قال: اطلبني أولّ ما تطلبني على الصراط ..

قال : قلت : فإن لم أَلْقَكُ على الصراط ؟

قال: فأنا عند الميزان.

قال. قلت فإن لم ألقك عند لليزان ؟

قال: فأنا عند الحوض، لا أخطئ هذه الثلاثة الواطنَ .

## البارالعايثر

### فى ذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة

- عن مابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
- ( آنى بابَ الجنة يوم القيامة ، فأستفتح فيقول الخازن :
  - من أنت؟ فأقول محد.
  - فيقول: بك أمرتُ لا أفتح لأحد قبلَك).
- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
  - ( أنا أول من كِتْرَع بابَ الجنة ، فيتول الخازن :
    - من أنت ؟ فأقول : أما محد .

فيقول : أقوم فأفتح لك ، فلم أقم لأحد قبلك ، ولا أقوم لأحد بمـــدك).

انفرد بإخراجه مسلم .

- عن حذیفة قال : قال أسحاب النبی صلی الله علیه وسلم : إبراهیم خلیل الله وموسی كلمه الله تكلیما ، وعیسی كلمة الله وروحه ، فاذا أعطیت ؟ قال :
- ( ولدُ آدم كلهم نحت رايتي يوم القيامة ، وأنا أول من تُنْتَح له أبواب الجنة ) .

- عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
   ( إن الجنة حُرِّمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها ، وحُرِّمت على الأممر حتى تدخلها أمتى ) .
- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   ( أنا شافعهم إذا حُبسوا ، وأنا مُبشِّرهم إذا أَبْلَسُوا(١) ، ومفاتيح الجنة بيدى).
  - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
     ( إنما أنا أولُ من يدخل الجنة ، ولا فَخْر ) .

## الباب *کادعشر* فی دیمر فضل آمنه

• عن أبى هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ( محن الآخرون السابقون يوم القيامة .

بَيْد أَنهم أُوتُوا الكتابَ مِن قبلنا ، وأُوتِيناه من بعدم . فهذا يومهم الذي فُرض عليهم ، فاختلَفُوا فيه .

فهدانا الله له ، فهم لنا تبكع ..

فاليهود غداً ، والنصارى بعد غد ) .

<sup>(</sup>١) أيلسوا : أيسوا .

• عن بَهُوْ بن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، عن جده قال :

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

( ألا إنكم تُوفُون سبعين أمةً ، أنتم خيرها وأكرمُها على الله تعالى ) .

• عن حُذَينة بن الميان قال:

سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدةً فظننا أن نفسه قد تُبضت فيها ، فلما رفع رأسه قال :

( إن ربى خَيْرتى في أمتى ، ماذا كَيْعُمل بهم ؟

قلت : ربِّ م خَلْقُك وعِبادك .

غَيَّر نِي الثانية ، فقلت له : كذلك .

قال: لا أخزيك في أمتك ، يا محد ، وبشّر في أن أولَ من يدخل الجنة من أمتى معى ، سبعون ألفاً ، ليس عليهم حساب .

ثُمُ أُرسَلُ إِلَىٰ فَقَالَ : أُدْعُ تُجَبُّ ، وَسَلُّ تُعْفَلَ .

فقلت لرسوله : أَوَ مُعْظِيٌّ رِبِي سُولِي ؟

فقال : ما أرسلني إليك إلا ليعطيك .

ولقد أعطانى ربى ولا فحر ، وغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخر . وأعطانى أن لا تَجُوع أمتى ولا تُغْلَب .

وأعطاني الكوثر ، وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي .

وأعطاني العز والنصر والرعب يسير بين بدئ أمتي شهراً.

وأعطاني أبي أول الأنبياء أدخل الجنة ، وطَلَيْبَ لي ولأُمتي الفنيمة .

وأحلُّ لنا كثيرًا بما شدَّد على مَنْ قَبلنا ، ولم يجمل علينا من حَرج ) .

## البام الثاناعشر

#### في ذكر علو" منزلته على الحلق في الجنة

- عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
   (الوسيلة درجة عند الله تعالى، ليس فوقها درجة ، فَسَلُوا الله أن يؤتيني الوسيلة ).
- عن أبي هو يرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
   ( إذا صليتم على ، فاسألوا الله لى الوسيلة ) .

فتيل: يا رسول الله ، وما الوسيلة ؟ قال :

- (أُعْلَى درجة فى الجنة ، لا ينالها إلا رجل واحد ، وأرجو أن أكون أنا هو ).
  - وهنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
- (صُلُوا على ، فإنها زكاة لكم، وسَلُوا الله لى الدرجة الوسيلة من الجنة . وهي لرجل ، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل ) .
  - عن عبد الله بن عمرو أنه صمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
- ( إذا سممتم المؤذن فتولوا مثلَ ما يتول، ثم صُلُوا على ، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سَلُوا الله عز وجل لى الوسيلة .
  - فن سأل الله لى الوسيلة ، حلَّت عليه الشفاعة ) .
- عن رويفع بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
   ( من قال : اللهم صل على محمد وأنزله المقمد المقرّب عندك فى الجنة .
   حلّت له شفاعتى يوم القيامة ) .

آخر ز<sup>(۱)</sup>: تم الكتاب المبارك ، وهو تأليف الشيخ عبد الرحمن البن الجوزى الحنبلي رحمه الله تعالى .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وحمبه وسلم تسليما كثيرا .

آخرت(۲): آخر الكتاب المسمى به « الوفا فى سيرة المصطنى » الشيخ الإمام والحبر المهام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى تغمده الله برحمته ، وأسكنه فراديس جنته ، ولله الحمد والمنة ، وقلك بتاريخ ثالث جادى الثانية من شهور سنة ١١٨٧ هـ والحد لله،وصلى الله على محدالنبى، على يد العبد الحقير المعترف بالعجز والتقصير محمد بن أحمد البودرى .

<sup>(</sup>١) حرف ( ز ) رمز للنسخة المخطوطة في مكتبة الإزهر .

 <sup>(</sup>٣) حرف (ت) « « ف المسكتبة التيمورية .

## فهرس الموضوعات

| =   | 15                 |    |                                  |  |
|-----|--------------------|----|----------------------------------|--|
| 1   | الموضوع            | 1  | الموضوع                          |  |
| ٥٤  | صفة فحه وأسنائه    | 1  | ذكر فضله على الانبياء عليه       |  |
| 27  | » نگهته            | ٥  | وعليهم الصلاة والسلام            |  |
| ٤٦  | « وجهه             | 45 | ذكر خصائصه                       |  |
| ٤٧  | ذكر اللحية الكريمة | 70 | فى إنفاذ قطف له من الجنة         |  |
| 2.4 | صفة شعره           | 77 | فى إنفاذ مقاليد الدنيا إليه      |  |
| ۰۰  | ذكر صفة عنقه       | 77 | فی رفع ذکرہ                      |  |
| ٥٠  | بعد ما بین منکبیه  | 77 | فى ذكر مثله ومثل الانبياء        |  |
| ٥١  | غلظ الكتد          | 47 | فى ذكر مثله ومثل ما بعثه الله به |  |
| ٥١  | صقة صدره           | 49 | فى فضل أمته على الأمم            |  |
| ٥١  | ( بطنه ))          | ٣١ | فى ذكر مثله ومثل أمته            |  |
| ۲٥  | « سوته             | 44 | فی ذکر مثل من قبل ما جاء به      |  |
| ٥٣  | ذكر أصابعه         |    | ومن لم يقيل                      |  |
| ٥٣  | صفة عنقه           | 40 | فی وجوب طاعته                    |  |
| ٥٤  | « زندیه            |    | فی وجوب تقــدیم محبته علی        |  |
| 00  | ذكر ساقيه          | ٣٧ | الوالد والولد والنفس             |  |
| ٥٩  | ذكر صفة عقبه       | 44 | فى وجوب تقديمه فى الذكر          |  |
| ٥٩  | ۵ قدمیه            | 44 | أبواب صفات جسده                  |  |
| ٦٠  | ضخامة كراديسه      | ٤١ | صفة رأسه                         |  |
| 7.  | ذكر اعتدال خلقه    | ٤١ | ۵ جبینه                          |  |
| 71  | ذكر طوله           | 24 | ۵ حاجیه                          |  |
| 7.4 | رقة بشرته          | 24 | « عينيه وأهدابه                  |  |
| 74  | صفة لونه           | ٤٤ | ۾ خديه                           |  |
| 74  | ا ذکر حسنه         | 22 | AEÎ D                            |  |

| 3    | للوضوع                                                                                     | a . | الموضوع                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
|      |                                                                                            |     |                               |
| 114  | صغة منطقه وألغاظه                                                                          | 70  | ذكر عزقه                      |
| 114  | ذكر تحريك يده حين يتسكلم                                                                   | ٦٧. | ه خاتم النبوة                 |
| 14.  | ا « منبر∙                                                                                  | ٧١  | أبواب صفاته للعنوية           |
| 141  | الا فصاحته                                                                                 | ٧٣: | حسن خلقه                      |
| 144  | تسكامه بالفارسية                                                                           | ٧٦. | ذكر حذه وصفيحه                |
| 371  | ذكر ما تمثل به من الشعر                                                                    | ٨٨  | نهيه أن يبلغ مالا يصلح        |
| 140  | « ما شمع من الشعر                                                                          | ۸٩  | ذكر شفقته ومداراته            |
| 144  | صغة مشيه                                                                                   | 98  | لا حيأته                      |
| 149  | ذكر ضحكه وتبسمه                                                                            | 40  | ٠ . تو اضعه                   |
| 144  | محبته الفأل والحسن من القول                                                                | 1.1 | آنه بمث رحمة                  |
| 144  | تغييره الاسم القبيح                                                                        |     | ذكر اشتراطه على ربه سبحانه    |
| 144  | قبوله الهدية وإثابته عليها                                                                 |     | أن يجعل سيه لمن سڀ من         |
| 14.8 | كثرة مشاورته أصحابه                                                                        | 1.4 | المسلمين أجرا                 |
| 148  | ذكر نملة في أول مطريقع                                                                     | ١٠٤ | ڈکر <b>جودہ</b>               |
| 140  | احتياطه في ثبهي التهمة عنه                                                                 | 1.7 | ال شجاعته                     |
| 147  | علامة رضاه وسخطه                                                                           |     | « مزاحه وملاعبتـــه وأنه      |
| 140  | محالطته للناس                                                                              | 1.4 | لا ينطق إلا بالحق             |
| 121  | ذكر يمينه إذا حلف                                                                          |     | 🎉 أبواب آدابه وسمته 🖈         |
| 127  | فيما كان يقوله إذا قام من مجلسه                                                            |     | جعله يده البمغىالطهور واليسرى |
|      | أيواب زهد رسول الله صلى الله                                                               | 110 | لدفع الأذى                    |
| 154  | عليه وسلم                                                                                  | 110 | فعله عند عطسته                |
| 1 20 | ذكر إعراضه عن الدنيا صلى الله عليه وسلم اقتناعه بالبسير من الدنيا ذكر أنه كان لا يدخر شيئا | 117 | عبته التيامن في أنماله        |
|      | عليه وسلم                                                                                  | 117 | ذكر جلسته                     |
| 157  | اقتناعه باليسير من الدنيا                                                                  | 117 | ه احتباثه                     |
| 1    | ذكر أنه كان لا يدخر شيثا                                                                   | 117 | « اتــکائه                    |
| 187  | صلى الله عليه وسلم                                                                         | 111 | ﴿ استلقائه                    |

| =     |                                                                     |     |                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| is    | الموضوع                                                             | 3   | للوضوع                                   |
|       |                                                                     |     |                                          |
| 17.   | ملازمته للمسجد بمد صلاة الفجر                                       | 127 | ذکر ماروی آنه کان بدخرغ                  |
| 1 1 1 | صلاته الضجى                                                         | 181 | ذكر نفقته صلى الله عليه وسلم             |
| 177   | ذكر صلاته بالليل                                                    |     | صفة عيشه في الدنيا مسلى الله             |
| 177   | « طول قيامة بالليل                                                  | 101 | عليه وسلم                                |
| 179   | « قيامه طول الليل بآية                                              |     | أبواب تعبده صلى الله عليه وسلم           |
| 14.   | صفة قراءته                                                          | 100 | ﴿ أبواب طهارته ﴾                         |
| ۱۸۱   | د کر حسن صوته                                                       | 110 | ذكر ماكان يقوله إذا دخسل                 |
| 141   | « الزمان الذي كان يختم فيه                                          | 107 | الكنيف                                   |
| 141   | « دعائه قائماً إذا ختم                                              | 107 | ذكر ماكان يقوله إذا خرج منه              |
| 144   | » و تره صلى الله عليه وسلم                                          | ١٥٨ | ابتلاع الارض لحدثه                       |
|       | « مأكان يصنع إذا فاته ورده                                          | 109 | ذكر وضوئه صلى الله عليه وسلم             |
| 114   | من الليل                                                            | 109 | « أنه كان يتوضأ لسكل صلاة                |
| 1,44  | « صلاته التراويح وعددها                                             | 17: | جمة الصلوات بوضوء واحسد                  |
|       | ْ « قطعه إياها خوفأنتفرض                                            | 17. | مسجة على الحقين                          |
| 3.47  | عليهم                                                               | 171 | ذكر سواك عليه السلام                     |
| 140   | لا سجوده للشكر                                                      | 171 | صفة غسله عليه السلام                     |
|       | ﴿ أبواب صومه ﴾                                                      |     | ﴿ أبواب صلاته ﴾                          |
| 149   | ذكر صومه من الشهر وفطر.                                             | 170 | صفة صلاته عليه السلام                    |
| 19.   | « صومه ثلاثة أيام من كل شهر                                         |     | مقدار ماكان يقرأ فى الصلوات              |
| 141   | «    صومة الاثنين والحميس                                           | 177 | المفروضات                                |
| 194   | « صومه شعبان                                                        |     | ذكر ماكان يقوله جد الفراغ                |
| 194   | مواصلته للصيام                                                      | 174 | من الصلاة                                |
| 194   | مواصلته للصيام<br>ذكر ماكان يفطر عليه<br>« ماكان يقوله إذا أفطر عند | 179 | تنقله بالنهاد                            |
|       | « ماكان يقوله إذا أفطر عند                                          |     | ذكرماكان يقرأ فى صلاة الفجر<br>مدم الحمة |
| 198   | قوم                                                                 | 14. | ﴿ يُومُ الْجَمَّةُ                       |

.

•

| Lais | الموضوع                        | - Inites | الموضوع                           |
|------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
|      | «<br>أبوابخونه وتضرعه وحزنه    |          | ذكر جده واجتهاده في العشر         |
|      | وفكره وبكاثه وورعه وقصر        | 198      | الاخير من رمضان                   |
|      | أمله واستغفاره وتوبته »        |          | ذكر اعتكافه فى العشيرالاواخر      |
| 719  | ذكر خوفه وتضرعه                | 190      | من رمضان                          |
| 44.  | « انزعاجه من الغيم والربيح     |          | ذكر أكله يوم عيد الفطر قبل        |
|      | « ماكانيقوله إذا سمع صوت       | 190      | الحروج                            |
| 44.  | الرعد والصواعق                 |          | « حمل الحربة بين يديه يوم         |
| 771  | « حزنه وفكره عليه السلام       | 197      | العيد                             |
| 177  | « يكائه علية السلام            | ,        | « عدد تكبيراته في صلاة            |
| 440  | « ورعه عليه السلام .           | 197      | العيد                             |
| 777  | ۵ قصر أمله عليه السلام         | 197      | مخالفته الطريق يوم العيد          |
| 777  | « استغفاره و توبته عليه السلام |          | ﴿ أَبُوابِ حَجَّهِ وَعَمْرَتُهُ ﴾ |
|      | ﴿ أَبُوابُ دَعَالُهُ ﴾         | 7.1      | ذكر إحرامه عليه السلام            |
| 441  | ذكر بسط يديه عند الدعاء        | 7.1      | « تلبيته عليه السلام              |
| 441  | « دعائه عند الصياح والمساء     | 7.7      | « دعائه يوم عرفة عليه السلام      |
|      | « دعائة عليه السلام عند        |          | « ذبح أضميته بيده صلى الله        |
| 444  | الكرب                          | 7.4      | عليه وسلم                         |
| 344  | « دعائه مطلقا عليه السلام      | 7.2      | « طُوَافه واستلامه الحبجر         |
|      | ﴿ أَبُوابُ آلَاتُ بِينَهُ ﴾    | 4.5      | « استلامه الركن اليمانى           |
| 137  | « سريره صلى الله عليه وسلم     | 7.0      |                                   |
| 727  | « حسيره عليه السلام            | 7.0      | رميه الجمرة عليه السلام           |
| 754  | « كرسيه عليه السلام ·          | 4.7      | دخوله السكعبة عليه السلام         |
| 337  | « فراشه عليه السلام            | 7.7      | خطبته فی حجة الوداع               |
| 787  | « لحاقه عليه السلام            | 4.4      |                                   |
| 757  | « وسادته عليه السلام           | 710      | عدد عمره عليه السلام              |

| 3     | [                        | 1 5        | 1                         |
|-------|--------------------------|------------|---------------------------|
| 3     | الموضوع                  | 3          | الموضوع                   |
| 749   | ذكر ماكان يقوله إذا ركب  |            |                           |
|       | !                        | 757        | ذكر اتكاثه على الوسادة    |
| 444   | صفة سيره                 | 454        | « قطيفته عليه السلام      |
| •     | « أبواب ذكر مواليه وخدمه | <b>X3X</b> | و قبته عليه السلام        |
| "     | عليه السلام»             | ,          | ﴿ أبواب لباسه ﴾           |
| 474   | و ذكر مواليه عليه السلام | 101        | ۵ قیصه                    |
| 377   | « مولياتة عليه السلام    | 707        | « جبته                    |
| 478   | « من خدمه من الأحرار     | 704        | « إزار. وكسائه            |
|       | (أبواب زينتة )           | 405        | « حلته                    |
| 444   | ر خاتمه                  | 700        | و بردته                   |
| 44.   | « خضا به                 | 707        | « عمامته                  |
| 444   | « استعاله للشط           | 707        | « قلنسوته ٪               |
| 444   | « فرق رأسه               | 404        | ر ردائه                   |
| 3 AY  | « استعاله الدهن          | 409        | « سراويله                 |
| 347   | « المرآة                 | 41.        | لبسه الصوف                |
| YA0 . | و أخذه من اللحية         | 77.        | لهسه ما يتفق من اللباس    |
| 440   | « ِ جَرْ شَارَبِهُ       | 771        | لبسه الثوب المستجد        |
| FAY   | « استعاله النورة         | 771        | ذكر ماكان يقوله عند اللبس |
| 444   | « محبته للطيب وتطيبه     | 177        | ر خهه                     |
|       | (أبواب أكله ومأكولاته)   | 777        | « نعله عليه السلام        |
| -     | , i                      |            | ﴿ أبواب ذكر مراكبه ﴾      |
| 791   |                          | 770        | « خیله                    |
| 791   | ·                        | 777        | ر ناقته »                 |
| 797   | « صفة خبزه               | 777        | ۵ بناته                   |
| 744   |                          | AFF        | « Salva                   |
| 794   | « انتدامه بالخل          | X7X        | ا ه سوجه                  |
| 3     | fi                       | 1          |                           |

•

| ia<br>La | الموضوع                      | -    | الموضوع                     |
|----------|------------------------------|------|-----------------------------|
| ۳•٦      | ذكر أنه لم يأكل متكئا        | 49.5 | ذكر أكله القثاء             |
| 4.1      | « أنه لم يذم طعاما           | 198  | « أكله الدباء               |
| ٧٠٧      | « أنه كان لا يأكل الصدقة     | 440  | « أكله السمن والاقط         |
|          | حمده لله عند فراغه من الطعام | 490  | « أكله الحيس                |
| 4.4      | وغسل يديه                    | 190  | « حبه الثريد                |
|          | ( أبواب شربه ومشروباته )     | 797  | « أكله وجمعه بين طعامين     |
| 411      | ذكر أنه كان يستعذب له الماء  |      | « أكاه اللحموما يختاره من   |
| 411      | اختياره الماء البائت         | 797  | الاعضاء                     |
| 414      | إيثاره الماء البارد          | 491  | أكلة القديد                 |
| 414      | ذكر الآنية الق كان يشرب منها | 444  | أكلة الشواء                 |
| 414      | شربه اللبن                   | 447  | أكله لحم الدجاج             |
| 418      | شربه النبيذ وصفة ذلك النبيذ  | 799  | أكله لحم الحبارى            |
| 415      | شربه السويق                  | 799  | تركه أكل ما يعافه           |
| 418      | كيغية شربه عليه السلام       | 4.1  | اجتنابه ما يؤذى ريحه        |
| 410      | تنفسه في الإناء ثلاثا        | 4.1  | أكله الجمار                 |
| 417      | شربه قأتما وقاعدا            | 4.1  | حبه الحلواء والعسل          |
| 417      | شربه وأصحابه إذا سقاهم       | 4.7  | أكله التمر                  |
| 414      | مناولته من عن يمينه          | 4.4  | « العنب                     |
| •        | ( أبواب نومه )               | 4.4  | « الرطب                     |
| 441      | مسامرته أزواجه بالليل        |      | ذكر ماكان يفعل إذا أتى بأول |
| 414      | نزوله وصعوده ليلة الجمعة     | 4.4  | الرطب                       |
| 444      | وضوؤه قبل النوم              |      | أكله الخبيص                 |
| 444      | 1 1                          |      | « بثلاث أصابع ولعقها        |
|          | صفة فراشه الذي كان ينام عليه | 4.0  | « عا يليه »                 |
| 444      | بالليل                       | 4.0  | « مقمياً من الجوع           |
| 1        | 1                            | •    | •                           |

ì

| 1-          | 1                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13          | الموضوع                                                    | Saise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 471         | كر أولاده وعددهم                                           | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ذكر ما كان يصنع إذا أنى الفراش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | (أبواب سقره)                                               | The state of the s | كيفية نومه وماكان يقوله عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 770         | « اليوم الذي كان يسافر فيه                                 | 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , - I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | « ماكان يقوله إذا خرج                                      | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110         | السفر                                                      | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177         | كيف كان رسول الله صلى الله علي الله عليه وسلم يودع المسافر |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « بعض مناماته صلى الله عليه ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | كيف كان سير رسول الله صلى                                  | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711         | الله عليه وسلم في السفر                                    | 781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( أبواب طبه )<br>« كثرة أمراضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ذكر فهاكان يقوله إذا قزل من                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر أنه سحر ( أنه سحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777         | الليل منزلا                                                | 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | » ( حجابته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 414         | « ماكان يقوله في السحر<br>معاد ما الماماة                  | 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تداويه والحناء عنيه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | « ِ تنقله على الراحلة                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (أبواب نـكاحه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>*</b> Y• | « ماكان يقوله إذا رجع من السفر                             | 7 5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تحبيب النساء إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | و ماكان يصنع إذا قدم من                                    | T11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذكر أزواجه وعددهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 441         | السقر                                                      | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « سعراریه<br>« قوته علی الجماع ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 441         | ه أنه كان لا يطرق أهله ليلا                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « استثاره وغض بصره عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | (أبواب آلات حربه)                                          | 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 440         | « سیفه                                                     | 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | « طوافه على اسائه في ساعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>**</b>   | ( درعه<br>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | « أنه كان يطوف على نسائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ***         | « مغفوه<br>« ق م                                           | 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بفسل واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ***         | « قوسه<br>« رمحه                                           | TO 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | « اغتساله فی کل وطء<br>« مداراته لفسائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ~~          | ا د حربنه                                                  | TOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ر مداراه ندساه<br>د تأديبه أزواجه بالهجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Will be the second of the seco |

| a deci | الموضوع                                                                                                                      | 3      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| () 4   | ذكر غزاة الفابة                                                                                                              | TVA    | ذكر رايته ولوائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10     | • • الحديبية                                                                                                                 | 779    | ( قضيبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 217    | ه د خيېر                                                                                                                     | 444    | « عصاته صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 119    | 1                                                                                                                            |        | ( أبواب غزواته )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £4.    | • الفتح                                                                                                                      |        | « مأكان يقوله إذا غزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 171    | ا د د د                                                                                                                      | 474    | « غزوة الأبواء<br>« غزوة الأبواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.    | و الطائف                                                                                                                     | 478    | « غزوة بواط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 173    | ٠ ، تبوك                                                                                                                     | 440    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 244    | ه شماره فی حروبه                                                                                                             | 440    | روه سب برار ان جار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | (أبواب سراياه )                                                                                                              | 777    | « غزوة ذي العشيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | عذر رسول الله صلى الله عليه                                                                                                  | 71     | « غزاة بدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 240    | وسلم عن تخلفه عن السرايا                                                                                                     |        | « إلقاء رءوس المشركين في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 240    | عدد سراياه صلى الله عليه وسا                                                                                                 | 710    | القليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1    | ذكر وصاياه السرايا                                                                                                           | 747    | ر نحزاة بني قينقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 247    | ه إنكاره ما لايصلحمن فعل                                                                                                     | 447    | ( غزاة السويق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £4.4   | أمير السرايا                                                                                                                 | 79V    | ر غالتة تالك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 /   | (أبواب مكاتبته لللوك)                                                                                                        | 791    | ا غالة غيادان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 1 '                                                                                                                          | 441    | 1 . 11:6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1      | <ul> <li>إرساله إلى المقوقس وكتابه</li> </ul>                                                                                | 44/    | in the state of th |
| 133    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                      |        | غاة حمايات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 110    | ه إرساله إلى قيصر                                                                                                            | ٤٠     | ب النف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | و إرساله إلى كسرى وكتابه                                                                                                     | - 11   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 187.   | إليه                                                                                                                         | ٤٠     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | الرساله إلى النجاشي وكتابه                                                                                                   | .   2. | غزاة دومة الجندل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1871   | الله الله                                                                                                                    | ٤٠     | أمراه الرب الجيمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | إرساله إلى النجاشي وكتابه<br>اليه<br>إرساله إلى الحارث بن ابي<br>شمر النساني<br>إرساله إلى هوذة بن على<br>الحنني وكتابه إليه | .   1. | غزاة الريسيع أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 173    | شمر النسانى                                                                                                                  | . 21   | غزاة الحندق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | إرساله إلى هوذة بن على                                                                                                       | .   2  | غزاة بني قريظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 (4   | الحنني وكتابه إلىه                                                                                                           | ٤ '    | و بني لحيان ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| i i  | للوضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S. Lais       | الموضوع                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 14   | The state of the s | 1-5           |                                                     |
| 299  | تأميره أسامة بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٧٠           | ذكر إرسالة إلى جبلة بن الايهم                       |
| 0    | عجىء الحبر بظهور مسيلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1             | وكتابه إليه                                         |
| 0.1  | ظهور الاسود العسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £V1           | و إرساله إلى ذي السكلاع                             |
| 0.1  | ظهور طليحة بن خويلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٧٢           | كتابه إلى فروة الجدامى                              |
|      | ( أبواب مرضه ووفاته )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | و كتابه إلى جيفر وعبد ابنى                          |
| 0.0  | ذَكُر أنه سم صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٤٧٣           | الجلندى                                             |
| 0.1  | تقريب أجله له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤٧٤           | و إرساله إلى المندر                                 |
|      | عرضه القرآن على جبريل قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٧٤           | و كتابه إلى ملوك حمير                               |
| ٥٠٨  | وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :¥ <b>Y</b> 0 | دلالة مكاتبته صلى الله عليه وسلم<br>للملوك على صدقه |
| ٥٠٨  | <ul> <li>ابتداء المرض به</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1)           | ( أبواب ذكر الوفود عليه )                           |
| 0.9  | سؤال أبى بكر أن يمرضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٧٩           | ز بوب و مر الوفود عليه )<br>ذكر وفد سمد بن بكر      |
|      | ذكر أنه كان يدور على بيوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٨٢           | ذكر وفد مزينة                                       |
| 01.  | أزواجه في مرضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47/4          | و فد فزاره                                          |
| 01.  | اشتداد الوجع عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٨٤           | و وفد تجیب                                          |
|      | دكر أمره أن يصب عليه الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΓΛ3           | <ul> <li>سعد هذيم وهم أهل البين</li> </ul>          |
| 014  | لتقوى تفسة فيمهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٨٧           | و فد محارب                                          |
| 010  | ما روی أنه اقتض من نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٨٨           | وفد بجيلة                                           |
|      | مدة مزضة وأمره أبا بكر أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٨٩           | و وفد نهد                                           |
| 0.71 | يصلي بالناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191           | و فد عامر بن صعصمة                                  |
|      | كونة أراد أن يكتب كتابا لابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 298           | <ul> <li>وفد عبد القيس</li> </ul>                   |
| ٥٢٣  | بکر ثم لم یکتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49 8          | و وفد بئی حنیفة                                     |
| 946  | إخراجه شيئاً منالمال كان عنده '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ﴿ أَبُوابُ مَا جُرِي بِعَدْ رَجُوعَ                 |
| 070  | ذكر ع <sup>ت</sup> قه عبيده عند الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | رسول الله صلى الله عليه وسلم                        |
| 077  | إعلامه فاطمة ابنته بموته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | من حجة الوداع 🥦                                     |
| 044  | ذكر استعاله السواك قبل موته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>٤٩</b> ٧   | استنفار رسول الله لأهل البقيع                       |

| 1     | الموضوع                       | 1    | للوضوع                              |
|-------|-------------------------------|------|-------------------------------------|
| ٥٦٠   | ذكر ندب فاطعة عليها السلام    | 010  | ذكر أنه خير بين البقاء والموت       |
| 071   | فضل الصلاة عليه               | 044  | و جمعه أصحابه وإيصائهم              |
|       | تبليغ الملاكم إله الصلاة      | ori  | وصيته بالصلاة عند موته              |
| 070   | والسلام                       | 044  | ه أنه ما أوصى بشيء من الدنيا        |
| 077   | كيفية الصلاة عليه             | 044  | تحذيره أن يتخذ قبره مسجدا           |
| VFO   | ذم من ذكر عنده فلم يصل عليه   |      | تردد جبريل إليه قبل موته بثلاثة     |
|       | ذُكْر ما سمع من التعزية برسول | 044  | أيام برسالة من الله يسأله عن حاله   |
| AFO   | الله من الهواتف               |      | ذكر معاتبته نفسه على كراهية         |
| ٨٢٥   | و أنه لا يبلي                 | 047  | الملوت                              |
| 079   | و عرض أعمال أمنه عليه         | 044  | صفة خروج روحه الطاهرة               |
| :0V • | « رؤيته فى المنام             | 040  | دڪر وقت موته                        |
|       | (أبواب بعثه وحشره             | ٥٣٨  | صفة الثياب التي توفي فيها           |
|       | وما بجری له )                 | -    | ذكر أن الناس شكوا في موت<br>المائية |
|       | و أنه أول من تنشق عنه الأرض   | ٥٣٨  | رسول الله                           |
| 044   | يوم القيامة                   | 730  | ه مبلغ سنه                          |
| 340   | حشر عیسی بن مریم مع نبینا     | 930  | و ما خلف وحکمه<br>و غسله            |
| 3 40  | كيفية حشره                    | 730  | 4:45                                |
| 077   | ذكر لوائه                     | 081  | السلاة علم                          |
| 7 70  | و أنه أكثر الإنبياء تبعآ      | 0.29 | و موضع قبره                         |
| ٥٧٧   | 1 .                           | 00.  | والحد                               |
| 044   |                               | 007  | - 1 1:1                             |
| 0 40  | 1                             | - [[ |                                     |
| 0,14  | 1 - 1                         | 008  | - it to be it.                      |
| 0 / / | 1 1.15                        | 34   | 1 3, 4 = 22.                        |
| ٥٨٩   | ر علو منزلته على الخلق في ا   | 00   |                                     |
| 091   | 1 2.11                        | 00/  | 1 - 1 - 21 5                        |
| 1031  |                               | Ų ·  |                                     |

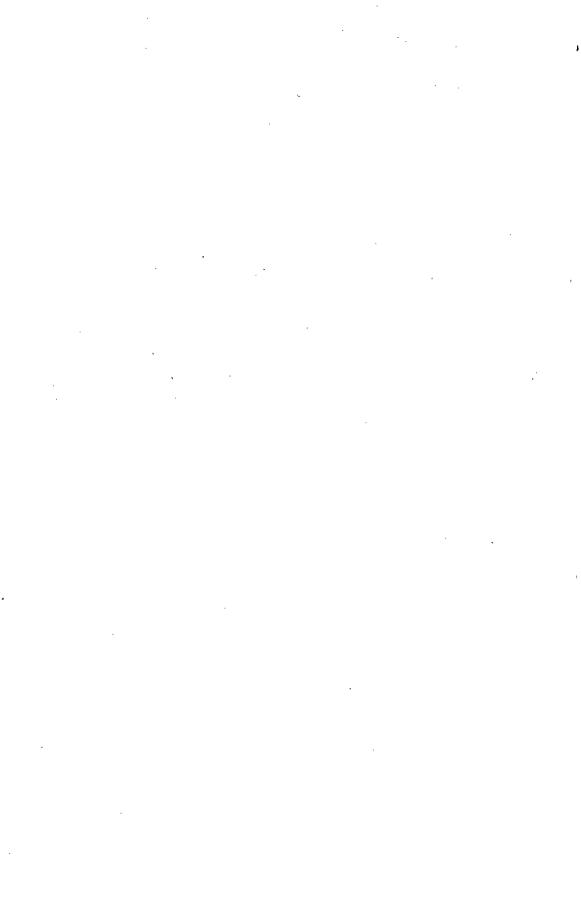

# بنم التدالرم الرحيم

## شكر وتقدير

الحمد فله الذى بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات: سيدنا ومولانا أفضل المخلوقات وإمام الرسلين، وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه ومن سار على نهنجه إلى يوم الدين. وبعد:

فقد تم - بعون الله وتوفيقه - طبع كتاب [ الوفا بأحوال المصطفى ] تأليف الإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى رحمه الله ، وذلك بمطبعة السكيلانى لصاحبها ومديرها : « الحاج رشاد كامل كيلانى » وقد نجز طبعه فى ١٠ من ذى الحجة سنة ١٣٩٦ هـ .

وقد يسر الله إخراجه بعرض جميل ، وتنسيق أنيق ، يسر الناظرين ، وتقرُّ به أعين القارئين ، مع تصحيح دقيق ، وطبع متقن .

يرجع الفَضْل في هذا ، إلى العال الْمَهَرَة ، الخلصين في عملهم .

وعلى رأسهم ، السيد الفاصل « محمد عبد المقصود علام » الذي بذل أقصى ما في وسعه من إنقان ودقة مراجعة لفرخ المكنة .

كالا ناسى المساهمة الفعالة التي قدمها الأستاذ الغاضل: السيد / سالم السيد الجلاد . وقد أعقب هؤلاء جميماً بالإصلاح الذي والدقة فى التعقيب الحاج «رشاد» ، عمل الكاتب القدير ، والأديب الشهير ، المرحوم السيد «كامل كيلانى» ، تنمده الله برحمته ، وأسكنه فسيح جنته .

فقد بذل — حفظه الله — أقصى ماوسمه بما عرف به من سداد الرأى وصواب الملاحظة .

ولا غرو في ذلك ، فإن الشبل من ذاك الأسد!

أدامه الله ذخراً للملم وأهله ، وأسبغ عليه الصحة والعافية الكاملة . وآخر دعوانا : أن الحدُّ لله ربّ العالمين .

محمد زهرى النجار

رقم الإيداع ٥٤٨٩ / ١٩٧٦

مطبعة ولكيلائ بالقامع 17 شاع عيط العد . إن الخاص